

# المسلمـون بين الازدهار والانكسار

# مأسون غسريب

السناشر مكشه عرب مكامل مدن (إنتبالة) تلبغون تلبغون مدن (إنتبالة) تلبغون تلبغون مدن (إنتبالة)

#### مقحمة

ليست هذه محاولة لتسجيل كل تفاصيل قصة انتصار الإسلام . . فمثل هذه المحاولة تحتاج إلى أقلام مئات المؤرخين والمفكرين . . ولكنها مجرد وقفات أمام أهم علامات الطريق في التاريخ الإسلامي ومسيرة الحضارة الإسلامية . .

وقفات أمام الإشعاعات الرائعة فى تلك المسيرة ، وكيف تحولت الرسالة الخالدة التى بدأت بدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد فى أم القرى ، ولم تلبث هذه الدعوة أن ثبتت جذورها فى شبه الجزيرة العربية ، ثم انطلقت فيها يشبه الإعصار إلى مختلف أرجاء الدنيا . .

وإذا بهذه الدعوة التى كان يتصدى لها فى أول الأمر بعض عتاة مكة وسفهائها ، تكتسح أمام زحفها الكاسح الإمبراطورية الفارسية والرومانية ، وتبنى على الأرض تاريخاً جديداً . . وحياة جديدة . . وإنساناً جديداً . .

والمتأمل لتاريخ الدعوة الإسلامية ينتابه العجب وهو يرى الدعوة التي كانت محاصرة في قرية (مكة) يرتفع لواؤها فيها بين الصين شرقاً ، إلى المحيط الأطلنطي غرباً ، وتضم بين أرجائها الواسعة الأندلس ، وجنوب فرنسا . . وتصبح قاب قوسين أو أدنى من التوغل داخل أوربا كلها ، لولا بعض الظروف التاريخية التي حالت دون تحقيق هذه الأحلام العظيمة التي كانت تراود خيال بعض الفاتحين المسلمين العظام من أمثال موسى بن نصير الذي كان من آماله أن يجتاح أوربا وصولاً إلى القسطنطينية ، مروراً بالدردنيل حتى يمكن الوصول إلى دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية عبر تركيا . .

هذا المد الإسلامي العظيم لم يكن مجرد ضم أراض جديدة شاسعة . . ولم يكن مجرد إمبراطورية مترامية الأطراف لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها . . بصورة لم يعرف لها التاريخ مشلا . . !

ولكن الأمركان أبعد من ذلك بكثير . . فقدكان وراء هذا الزحف الهائل عقيدة شكلت وجدان المسلمين ، وجعلت لهم رؤية مستنيرة للحياة وما وراء الحياة . .

وجول هذه العقيدة تشكلت الخضارة الإسلامية التي غزت القلوب والعقول ، ومدت أضواءها إلى أبعد مدى يصل إليه الخيال . .

فلم يكن الزحف الإسلامي مجرد زحف عسكرى يهدف إلى انتشار نور الإسلام ، فالإسلام لم ينتشر بحد السيف ، فقد ترك حرية اعتناقه للناس ، ولم يرغم أحداً على الإيمان به ، وتعاليمه تحض على ذلك على أساس أنه : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . .

والدليل على ذلك الملايين التي مازالت تعتنق عقائد غير الإسلام في ديار المسلمين ، ولم يجبرهم أحد على ذلك ، مع مضى هذا التاريخ الإسلامي الطويل المديد . .

ولكن الحضارة الإسلامية ازدهرت بها فيها من مقومات ، وبها فيها من قدرة على الاحتكاك بالحضارات الأخرى ، وما فيها أيضاً من سعة الأفق على معرفة أسرار الكون ، وأسرار الحياة . . فمهدت لظهور أفذاذ العلماء والمفكرين والأدباء . . فلا حجر على حرية ، ولا جمود أمام التطور ، ولا خوف من الخوض في القضايا الفكرية العميقة ، فازدهرت الفلسفة والفكر في ظل الإسلام . . وبينها كانت محاكم التفتيش في أوربا تعلن وصايتها على الفكر والعلم ، وتعتبر ما يختلف مع الكنيسة هرطقة وكفراً ، ومصير من يجرؤ على المجاهرة حتى برأى علمى هو المحاكمة التى قد تفضى إلى الموت كما فعلوا مع جاليليو . .

في هذا الوقت كان في العالم الإسلامي التسامح الديني ، وحرية الفكر والاعتقاد ، والأخذ بالعلم لفهم كتاب الله . .

فلم يكن غريباً أن يظهر على طول التاريخ الإسلامي القادة الكبار . . والساسة العظام . . وكبار المفكرين وأئمة التشريع . . وفي ظلال هذه الحضارة البازغة استظل الغرب بها ، وكانت هي مفتاح حضارته ونهوضه . .

وقد بلغ قمة المد الإسلامي في العصر الأموى ، ثم حافظت الدولة العباسية إبان قوتها على أجزاء هذه الإمبراطورية الشاسعة ، وأخمدت ما قام بها من ثورات وفتن ، إلى أن ضعف سلطانها المركزى ، فتحولت إلى دويلات . . وكان ذلك بداية الأطهاع الأجنبية في العالم الإسلامي . . متمثلاً في هجهات المغول والتتار ، التي استطاعت أن تتصدى لها مصر ، وتقهر نفوذهم كها حدث أن هزم قطز جحافل التتار في (عين جالوت) . . ثم أخذ الغرب يتطلع إلى مناطق الشرق الأوسط ، وكانت الحروب الصليبية التي انتهت بانتصارات صلاح الدين . .

و . . بدأ بعد ذلك التقدم حيناً ، والتخلف أحياناً . . وشروق المجد وغروبه . . وقوته ، وانحطاطه . وبين المد والجزر . . كانت هناك وقفات . .

فيوم عرفت الأمة الإسلامية تعاليم الإسلام وروحه تقدمت ونهضت . . وارتفعت أعلامها في كل مكان . ويوم تدير ظهرها إلى تعاليم هذا الدين ويتحول إلى مجرد طقوس بلا روح تفتر همة الأمة وتقع جاثية على ركبتيها أمام هول من لا يرحمونها . .

وبين جذوة التقدم والتخاذل . . والانتصار والهزيمة . . والشروق والغروب . . ينتاب الدارس المنصف لهذا التاريخ الإسلامي العريق وقفات تأملية . .

يقول المؤرخ جيبون وهو يتحدث عن بدء شرارة توهج الفتوحات الإسلامية في عهد الراشدين :

« وبقوة واحدة ونجاح واحد ، زحف العرب على الروم والفرس وأصبحت الدولتان المتنافستان في سناعة واحدة فريسة لعدو لم يزل موضع الازدراء والاحتقار منها . . في عشر سنوات من أيام حكم عمر . . أخضع العرب لسلطانه ستة وثلاثين ألفا من المدن والقلاع ، خربوا أربعة آلاف كنيسة ومعبد للكفار ، وأنشأوا أربعة عشر ألفاً من المساجد لعبادة المسلمين ـ وعلى رأس قرن من هجرة محمد عليه الصلاة والسلام ـ من مكة ، امتد سلطان خلفائه من الهند إلى المحيط الأطلنطي ، ورفرف علم الإسلام على أقطار مختلفة نائية ، كفارس وسورية ومصر وأسبانيا » . .

قال هذا المؤرخ هذه الكلمات في كتابه: « انهيار الدولة الرومانية وسقوطها » . .

لم يكن هذا الانطلاق الضخم نتيجة العدد ، فلم يكن عرب الجزيرة إلا قلة بالنسبة لإمبراطوريتى الفرس رالروم ، ولم يكن سببه هو قدرتهم العسكرية ، فلم يكن لهم قدرة عسكرية ، فقد سقطت مكة ببساطة في يد الأحباش عندما حاولوا الاعتداء على بيت الله الحرام ، لولا أن سلط الله عليهم طيراً أبابيل .

إذًا لم تكن هذه الانتصارات الهائلة إلا بفضل العقيدة الإسلامية التي جعلت الموت عندهم أحب إليهم من الحياة، وجعلت منهم عقيدة الجهاد في سبيل الله قوة ضاربة، شعارها كماأعلنه الصديق: « احرص على الموت توهب لك الحياة » .

فقد كان الجهاد في سبيل الله ، والجود بالدم في سبيل انتشار الإسلام هدف المسلمين الذين كان لقاء الله عندهم أحب إليهم من الدنيا وما فيها ، وفي آيات القرآن الكريم ما يدفعهم إلى ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا هِلَ أَدْلَكُمْ عَلَى تَجَارَةً تَنْجِيكُمْ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٌ \* تَوْمَنُونَ بِاللّٰهِ وَرسُولُهُ وَتَجَاهِدُونَ فَي سَبِيلُ اللّٰهِ بِأَمُوالُكُمْ وأَنْفُسَكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرِ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ . [ سبورة « الصف » آية رقم « ١٠ » ]

وقوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ .

[ سورة « الأنفال » آية رقم « ٤٥ » ]

كما أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحثهم على الجهاد لما فيه من مثوبة وأجر عظيم ، فهو القائل : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفتر عن صيام وقيام حتى يرجع » . . .

وقد حفظوا عن الرسول قوله: « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » . .

ولم يكن هدف المسلمسين وهم يتجهون شرقاً وغرباً لنشر دين الله هو مجرد تكوين إمبراطورية ، أو بناء مجد شخصى ، أو بحثاً عن الكنوز والثروات . . ولكنهم كانوا يريدون أن ينشروا الإسلام كعقيدة بين ربوع البشر . . فالإسلام لم يأت للأمة العربية وحدها ، ولكنه جاء للناس كافة : ﴿ وَمِن يَبِتَغُ غَيْرِ الإِسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ .

إذن فقد كانت فتوحاتهم ذات رسالة ، والرسالة هي أن ينتشر نور الإسلام بين ربوع الدنيا ، عملًا بقوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ .

[ سورة « آل عمران » آية رقم « ٤٠١ » ]

فالفتوحات الإسلامية إذن لم تكن مجرد غزو لضم أراض جديدة للدولة الإسلامية الصاعدة ، ولكنها كانت لنشر نور الإسلام ليغزو القلوب والعقول ويمد حضارته إلى أبعد مدى . .

ولكن الأسى ينتاب الذى يتابع هذه الانتصارات الرائعة ، ويتساءل : لماذا انحُسر هذا المد الهائل ؟ ولماذا ضعف المسلمون ؟ ولماذا أصبحوا الآن في دائرة العالم الثالث ؟..

الإجابة على هذه الأسئلة إجابة صحيحة تضعنا أأمام رؤية واضحة . . لنعيد إلى أنفسنا مجداً ذوى . . وحضارة اضمحلت . . وانتصارات ذابت . .

هل يمكن أن نعود إلى فهم ديننا فهما صحيحا ليكون لنا دور في عالم اليوم ؟ . . دور إيجابى لا سلبى ! . . نعطى العالم . . ولا نكون عالة على حضارة الغرب . . آخذين بلا عطاء . . منقادين إليها بلا إرادة . . هل يمكننا أن نأخذ منها أحسن ما فيها ؟ . . ونعطيها ما في ديننا الحنيف من قيم رفيعة تجعل من الإنسان إنساناً ينطلق بجناح من الروح . . وجناح من العلم . . فنزيد بذلك من إثراء الحياة . . !! ويكون لنا دور في عالم لا يحترم إلا الأقوياء . . وصانعى القرار لأنفسهم بأنفسهم . .

متى يكون لنا هذا الدور! . .

لنقرأ تاريخنا حتى نعرف مكان أقدامنا . . !

مأمون غريب

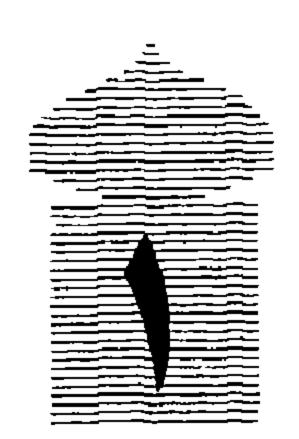



« إن مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيناً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة في زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ . . فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . .

[ حــديث شــريف ]

#### نسور الاسسلام

لا شك أن الرسالة الخالدة . . رسالة الإسلام التي جاء بها النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . . كانت مرحلة من أهم مراحل التاريخ تأثيرا على كل المستويات . . فقد كانت بداية لتغيير أوضاع العالم كله . . وليس على مستوى شبه الجزيرة العربية وحدها . . فقد جاء الإسلام بقيم جديدة . . ومبادىء جديدة . . وأفكار جديدة . . ورؤية مستنيرة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم في كل العصور . . بجانب أن كل هذه الزوايا المتعددة للإسلام تدور حول محور الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر . .

﴿ آمن السرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ . .

وهنا يتبلور تساؤل مهم: «كيف يتسنى لرجل أمى مهما كانت عبقريته أن يغير مسار التاريخ الإنسانى كله لولم يكن وراءه سند من الله . . ؟ » . .

ما أكثر ما شاهدت البشرية من فلاسفة ملأوا الدنيا أفكاراً وفلسفات . . وماتت هذه الفلسفات ، ولم يعد لها أى صدى سوى ناحيتها التاريخية . . أو ظلت حبيسة الدراسة الأكاديمية ، ولكن ليس لها خطرها على مختلف مستويات المجتمعات البشرية . . بعكس الرسالة الخالدة التي أصبحت سلوكاً ومنهاج حياة . . وعقيدة راسخة في العقول والقلوب . . تحرك الناس وتؤثر فيهم . . وترسم لهم معالم الطريق . . وتوضح سلوكهم في مختلف عصور التاريخ ، ولا يمكن لعقيدة أن يكون لها هذه المكانة في القلوب والعقول لولم يكن لها سند من الله .

وكم شهدت الإنسانية مفكرين كباراً . . أو شعراء عظاماً . . كل مآثرهم أن نقف أمام هذه الأفكار منبهرين حيناً ، أو مرددين بعض الكلمات التي عاشت لهم . . ولكن هذه الآراء عندما تقرن بوهج الرسالة الخالدة تتضاءل وتتلاشى ، وتصبح المقارنة بينها وبين ما جاء به خاتم رسل الله ضرباً من المستحيل . .

ومن هنا كانت الرسالة الخالدة بداية لتغيير مسار الإنسانية كلها ، ولفت الأنظار إلى هذه القوة الصاعدة الجديدة التي انبثقت في شبه الجزيرة العربية ، والتي سرعان ما حولت هذه القبائل

التى لا يأبه بها أحد إلى أقوى قوة عرفها العالم . . قوة قهرت الفرس والروم أعظم إمبراطوريتين في التاريخ . . لتصبح هي القوة الأولى في العالم . . ولم يعد غريباً أن نقرأ لرجل . . مثل (سميون أوكلى) في حديثه عن تاريخ العرب :

« أبرز العرب أنفسهم منذ أيام محمد ، على صعيد عالمى ، بفضل قوتهم العسكرية وتفوقهم العلمى ، وبهذا لا يقل تفهم شئونهم ضرورةً إن لم يزد عن تفهم أى شعب من الشعوب التى ازدهرت منذ أن سارت الإمبراطورية الرومانية في طريق الانحلال » . .

ولكن كيف نعرف مدى ما أحدثه الرسول عليه الصلاة والسلام في العالم . . ؟

إن الإجابة على هذا السؤال المهم تقتضى منا أن نعرف كيف كان العالم قبل الرسالة وكيف أصبح بعدها . .

أو على حد تعبير « فريهان » وهو يتحدث عن تاريخ العرب : « علينا أن ندرك طبيعة ما أحدثه محمد بن عبد الله من تبدلات وطبيعة نتائجها . . أن نفهم تفهها كاملاً حقيقة الأوضاع التى وجدها قائمة عند ظهوره في بلاده العربية وفي إمبراطوريتي الرومان والفرس المجاورتين لبلاده ، وهما الإمبراطوريتان اللتان احتلت قواتُ حلفائه المنتصرة ثانيتها احتلالاً كاملاً ، واحتلت أجزاء كبيرة من أولاهما » . .

## قبل البعشة: ظللم البشرية

كانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام لا خطر منها . . فهى قبائل متنافرة ، وأهم بقعة بها « مكة » التى عرفت شيئاً من الحضارة بحكم أنها عرفت التجارة بين الشام واليمن . . وبها بيت الله الحرام الذى تهفو إليه كل القلوب منذ أقام قواعده إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل . . فكان يحج إليه الناس من كل مكان . . وكانت لمكة مكانة فى قلوب العرب لأن بها بيت الله الحرام . . ولكن بيت الله امتلأ بالأصنام التى يعبدها الناس من دون الله بعد أن طال عليهم الأمد ، ونسوا رسالة التوحيد التى نادى بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام . . كها عليهم الأمد ، ونسوا رسالة التوحيد التى نادى بها خليل الرحمن إبراهيم في يثرب . . بينها نرى علكة ( اللخميين ) جنوب العراق تخضع لنفوذ أكاسرة الفرس ، وبملكة الغساسنة تخضع لنفوذ الرومان ، وبين الفرس والرومان معارك لا تنتهى . . وحروب لا تهدأ . . بينها نرى جنوب شبه الجزيرة . . أى اليمن لم تسلم هى الأخرى من الاحتلال الأجنبى على يد الأحباش ، ولولا جدب الحجاز لسقطت أيضاً في أيدى الغزاة . .

خريطة العالم المعروف قبل الرسالة إذن كانت تحت سيطرة الفرس الذين يعبدون النار . . أو الرومان ، التي كانت تسوم الخاضعين لها سوء العذاب رغم اعتناقهم للمسيحية . . و . . للقهر . . والظلم . . وسيادة الناس بقوة البطش وهو دستور الحياة في هذا الزمان . . فالناس سادة . . وعبيد . . وللسادة كل الحقوق . . وليس للعبيد سوى خدمة الأسياد والتسرية عنهم . . حتى لو دفعوا حياتهم ثمناً لرسم ابتسامة على شفتى حاكم متسلط مستبد . . كما يحكى لنا التاريخ عندما كان العبيد يصارعون الأسود في حلبات المصارعة حتى تنفرج الشفاه عن ضحكات لاهية عابثة ، والأسود تمزق الضحايا من الأدميين . .

فإذا نظرنا إلى نظمهم الاحتماعية هالناما يحدث في بلاد الفرس عندما سادت مذاهب إباحية مثل مذهب ( مزدك ) الذي يبيح أن يتزوج الولد أمه أو أخته . . والرجل ابنته . . وبذلك يصل الإنسان إلى الحضيض الأخلاقي . . وعندما ساد مذهب « زرادشت » أصبح الضعيف تحت قبضة القوى . . فهو يدعو إلى القوة الغاشمة . . ولا يعرف معنى الرحمة والتواصل الإنساني . .

وما يقال عن المجتمع الفارسي والروماني يمكن أن يقال عن المجتمع الهندي والصيني ، في ظل البوذية والكونفوشيوسية ، أو على حد تعبير الشيخ محمد أبو زهرة :

« إلى أن العالم كله في الفترة التي كانت قبل المسيح وخاتم النبين محمد على كان يموج في مضطرب فسيح من الآراء والمنازع المتناحرة. وإنه في الوقت الذي كانت الوثنية فيه تضيق ذرعاً بالوحدانية التي جاء بها موسى وخلائفه ، وجاء بها عيسى وحملها حواريوه ، كان الشرق الأقصى بعيداً عن هذه الدعوات إلى الوحدانية ، فكانت فيه مجوسية الفرس ، ووثنية الهندوس ، وظلم الطبقات ، ثم كان من وراء ذلك عبادة الأفلاك والنجوم والأرواح في الصين » .

## وأشرق النور في مكة

ووسط هذا العالم المضطرب في كل أرجائه ولد النبى الخاتم .. فكان ميلاده إيذاناً بعصر جديد .. وحياة جديدة .. ورؤية جديدة للحياة في عالم جديد .. يروح جديدة .. وفكر جديد .. وتشريع جديد .. ويشاء الله أن يكون الميلاد بجانب بيت الله الحرام .. فيشب عن الطوق يتبياً بعد أن فقد والده وهو في بطن أمه ويفقد أمه وهو في السادسة من عمره .. ويشب في كنف جده عبد المطلب ، ثم من بعده عمه أبوطالب .. وهو في كل هذه المراحل دائم الفكر .. متواصل الأحزان .. يفكر في الحياة وما وراء الحياة ا .. يتأمل الكواكب والنجوم .. ويتعجب لهؤلاء الذين يقدسون حجارة لا تنفع ولا تضر .. فلا سجد يوماً لصنم ، ولا تاقت نفسه إلى لهو .. وكان من رجاحة العقل وقوة الوجدان ، ونظافة اليد لدرجة أنه أصبح يلقب

« بالأمين » ، حتى إذا بلغ الأربعين من عمره . . جاءه الوحى . . ليكون محمد بن عبد الله آخر رسل الله . . ويروى البخارى كيف جاءه الوحى بقوله :

عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : « أول ما بدىء به الموحى الرؤيا الصادقة فى النوم ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ، فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو فى غار حراء » . .

وكان على النبى أن يبلغ الرسالة ، وتبليغ الرسالة يحتاج إلى صبر وجلد وشجاعة ، بجانب البلاغة ورحابة الصدر واتزان العقل ، وكان النبى على يمتاز بكل هذه الصفات . . بل إنه قد تدرب على التأمل العقلى منذ صغره . . فقد كان دائم التفكير فى الكون وما وراء الكون قبل الرسالة حتى شفت روحه وامتلأ صفاء . . وكان ذلك تمهيداً لحمل أعباء الرسالة الخالدة . . وكان أول من أسلم أبو بكر الصديق حتى قال عنه على : « ما دعوت أحداً للإسلام إلا كانت له كبوة غير أبى بكر ( يقصد بالكبوة التردد ) » . .

كما دخل الإسلام بدخول أبى بكر فيه زمرة من الصحابة: طلحة بن عبيد الله، وعثمان ابن عفان ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وأبو عبيدة ابن الجراح، ومن الأطفال على ابن أبى طالب . .

وبدأ الإسلام يشق طريقه إلى القلوب والعقول . . بدأ سراً . . ثم بدأ الرسول إعلانه على الناس . . وجن جنون مكة . . عذب الأقوياء العبيد واضطهدوا الضعفاء ، ثم تحولت الحرب ضد المسلمين إلى معركة شرسة ، حتى أن النبي على أمر بعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة للنجاة من بطش مكة . . وكانت هجرة النبي على مع أبي بكر الصديق إلى يثرب بعد أن أمر أصحابه بالهجرة إليها . . ليبدأ الإسلام قفزة هائلة نحو السيطرة على شبه الجزيرة العربية ، فقد بدأت غزوات النبي مع قريش حتى انتهت هذه الغزوات بهزيمة مكة . . ودخول الرسول اليها إليها ليحطم الأصنام ، ويطهرها من الرجس ، ثم يأتي بعد ذلك عام الوفود حيث دخل الناس في دين الله أف واجاً . . وفي الوقت نفسه الذي كان فيه الإسلام يدعم وجوده في جزيرة العرب ، كان النبي يه يرسل رسله إلى الملوك والرؤساء في مختلف أنحاء العالم يدعوهم فيه للدخول في الإسلام . . وهذا يدل على عالمية الإسلام . . وأنه جاء للناس كافة . . لا إلى العرب فقط كما السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلهاته واتبعوه لعلكم تهتدون كي . .

## نواة الدولة الإسلامية

ثلاثة وعشرون عاماً قضاها النبى على الله في تبليغ رسالة الله إلى الناس . . بدأت بالدعوة في مكة ، وانتهت بدخول الناس في دين الله أفواجاً ، حيث دخلت الجزيرة العربية كلها في الإسلام في عهد رسول الله على .

وهكذا وضع النبى على كل مقومات المجتمع الإسلامى السليم قدوة وسلوكاً وعملاً وعلماً ، لكى يسود العالم كله فيها بعد ، ومن هنا لابد من التوقف أمام صاحب الرسالة الخالدة لنرى كيف أقام المجتمع الإسلامى على أسس سنظل نور هداية للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وكانت رسالته الخالدة نقطة تحول كبرى ، ليس في شبه الجزيرة العربية وحدها ، ولكن نقطة تحول في التاريخ العالمي كله . .

ففى السنة العاشرة للهجرة . . أى فى العام الذى أقبلت فيه على المدينة مختلف الوفود من مختلف القبائل . . كان النبى على في مسجده والناس من حوله يعلمهم أمور دينهم . . وما ينبغى على المسلم أن يكون عليه . . فهى الفترة التى انتهت من الغزوات والحروب وقد اقترب الرحيل إلى الرفيق الأعلى . . وكانت هذه الفترة من الفترات التى تفرغ فيها الناس ليعرفوا الكثير من تعليم الدين وتعاليمه ، وكان جبريل عليه السلام ينزل مرة فى العام يدارسه القرآن ، وفى العام الأخير دارسه القرآن مرتبن . . أخذ النبى على يحدث الناس حديثاً هادئاً . . مرتباً . . حتى يحفظه الناس ولا يختلفوا من بعده . . وقال لهم فيها قال : « إن كذبا على ليس ككذب على أحد . . من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . .

[ رواه البخاري ]

وقال لهم فيها رواه البخارى أيضاً: « إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب ، فأنا أولاكم به . . وإذا سمعتم الحديث عنى ما تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد ، فأنا أبعد منه » .

#### من النفحسات العطسرة

ويهذا الحديث الشريف يوضح لنا الرسول على ضرورة الصدق فيها ينقل عنه ، وأن الأحاديث التي لا تطمئن إليها العقول ولا القلوب إنها هي موضوعة لأغراض بعيدة عن دين الله . . كها يحذر من الكذب عليه بأحاديث مدسوسة لم يقلها ، وكان النبي إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم منه . .

وتحدث الرسول ﷺ في كل النواحي التي تهم المسلم والمسلمة . . وتهم المجتمع الإسلامي ككل . .

قال لهم الـرسـول ﷺ يصف لهم الـذين يظلهم الله بظله يوم القيامة . . يوم لا ظل إلا ظله . . . قال لهم : «اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . .

واشرأبت النفوس تريد أن تعرف هؤلاء الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله . .

وسمعوا قوله ﷺ: « إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إنى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . .

وسألوه عن الأعمال التي يجبها الله ورسوله فقال لهم :

« ألا أخبركم بأحبكم إلى ، وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة » ؟ . . وصمت الجميع وقال لهم آخر رسل الله ﷺ : « أحاسنكم أخلاقاً ، الموطئون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون » . .

وقال لهم: « ألا أخبركم بأبغضكم إلى ، وأبعدكم من مجلساً يوم القيامة ؟ . . الثرثارون المتفقهون ، وكل غليظ جواظ متكبر ( صاحب الغلظة والقسوة ) » . .

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## وكان خلقه القرآن

وقد علمهم الرسول على كيف يواجهون الصعاب بالصبر . . فها أكثر ما يواجه الإنسان في حياته من هموم الحياة وأخزانها . . وعلاج هذه المشكلات هي الصبر والرضاء بقضاء الله ، وضرب النبي على ذلك . .

فقد رزق النبى على بأبنه إبراهيم من مارية القبطية . . وقد أحبه النبى على حبأ جماً . . فهو ولده الوحيد بعد أن مات أولاده الذكور من خديجة ، ولكن إبراهيم مرض مرض الموت ، وأخذه النبى على بين أحضانه وهو يعانى سكرات الموت . . وقبله كوالد ينطوى على حزن عميق . . ولكن ماذا يفعل أمام قدر الله . . إنه يقول وهو يحتضن بحنان فلذة كبده :

« إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيئاً » . .

ويموت إبراهيم فيقول الرسول ﷺ دامع العينين:

« تدمع العينين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب ، إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » . .

إن النبى العظيم يحترم المشاعر الإنسانية على ألا تطغى هذه المشاعر على كيان الإنسان . . إنه يقول لعبد الرحمن بن عوف عندما تعجب لحزن النبى ﷺ على ولده إبراهيم : « ما عن الحزن نهيت ، وإنها نهيت عن رفع الصوت بالبكاء . . وإن ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة ، ومن لم يبد الرحمة لم يبد غيره الرحمة عليه » . .

وتصادف يوم أن مات إبراهيم أن حدث كسوف للشمس ، وظن الناس أن هذه معجزة . . وأن الشمس كسفت لموت إبراهيم ، ولكن الرسول العظيم يقول لهم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة » . .

#### \*\*\* \*\*\*

## فى خطبة الوداع

وفى السنة العاشرة للهجرة دعا النبى على المسلمين إلى الحج ، وتوافدت القبائل من كل مكان لمصاحبة النبى في الحج ، حيث حج النبى على مقرناً حجته بعمرة . . وهناك خطب خطبة الوداع الخالدة ، إذ ألقى على المسلمين وصاياه . . ومن هذه الوصايا الخالدة . . التى كانت بمثابة الدستور للمسلمين في مختلف العصور . . ولقد سمع الصحابة هذه الخطبة فبكى بعضهم وخاصة عندما نزل قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ . .

فقد كانت هذه الآيات تنعى رسول الله ﷺ . .

وما دامت الرسالة قد اكتملت فمعنى هذا أنه لم يبق إلا الرحيل إلى أكرم جوار . .

وفي هذه الخطبة الرائعة الخالدة قال النبي العظيم فيها قال بعد أن حمد الله وأثني عليه :

ـ « أما بعد . . أيها الناس : فاسمعوا أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا في موقفي هذا . .

أيها الناس: أتدرون أي يوم هذا ؟ . .

قالوا: الله ورسوله أعلم!!

فقال ﷺ : أليس يوم الحبح الأكبر . . ؟

قالوا: بلي . .

فقال ﷺ: أي شهر هذا ؟

قالوا: الله ورسوله أعلم . .

قال: أليس ذا الحجة ؟

قالوا: بلي . .

قال: أي بلد هذا؟

قالوا: الله ورسوله أعلم . .

قال: أليست البلدة (يقصد مكة) . .

فقالوا: بلي . .

قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.

وفى هذه الخطبة حرم الربا وعادات الجاهلية ، فقال : « إن ربا الجاهلية موضوع ، وإن أول ربا أبدأ به هو ربا عمى العباس بن عبد المطلب . . وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث » . .

وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية . .

....

# استوصوا بالنساء خيراً

وفي هذه الوصايا أوصى بحقوق المرأة وقال:

ـ « يا أيها الناس : إن لنسائكم حقا عليكم ، ولكم عليهن حق الاً يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن ( تحبسوهن ) وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح . . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . .

وقال عنهم أيضاً:

- « وإنها النساء عندكم عَوانٍ فى أيديكم ولا يملكن لأنفسهن شيئاً . . أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . . فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيرا . . ألا هل بلغت اللهم فاشهد » . .

وأوصى فيها أوصى بضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وقال :

- « فلا ترجعُنَّ بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله وسنة نبيه . . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » . .

وعندما أتم خطبته التي تتضمن وصاياه نزل قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ .

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### ورحــنـل المضطفـــى ﷺ

وتمضى أيام رسول الله على . . أيام من أعظم الأيام التي عرفتها الحياة . . ويشعر الرسول العظيم باقتراب الرحيل ، حتى أنه ودع معاذ بن جبل وهو في طريقه إلى اليمن ، حيث أرسله النبى على وقال له : « يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامى هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبرى » . . .

ويمرض الرسول على مرض الموت ، ويأمر الصديق بأن يؤم الناس . وعندما حزن الناس الرسول على أرس الرسول الله عرج إليهم في مرضه ، وجلس على أولى درجات المنبر وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «بلغنى أنكم تخافون موت نبيكم . . هل خلد نبى قبلى فيمن بعث الله فأخلد فيكم . . ألا إنى لاحق بربى وإنكم لاحقون بى . . فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً . . وأوصى المهاجرين فيها بينهم ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفى خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر كه » . .

وإن الأمور تجرى بأمر الله ، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله . . فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد . . ومن غالب الله غلبه ، ومن خادع الله خدعه ، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ، وتقطعوا أرحاكم . .

وفي هذه الخطبة أوصى بالأنصار خيراً وقال: « وأوصيكم بالأنصار خيراً ، فإنهم الذين تبوؤوا الدار والإيهان من قبلكم ، أن تحسنوا إليهم . . ألم يشاطروكم في الثهار . . ألم يوسعوا لكم في الديار ، ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة . . ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين ، فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم » . .

ألا ولا تستأثـروا عليهم . . ألا وإنى فرط لكم وأنتم لاحقون بى . . إلا فإن موعدكم الحوض . . ألا من أحب أن يَرِدُه على غدا فليكفف يده ولسانه لهيها نبغى » .

انطلق الرسول العظيم إلى جوار ربه الكريم بعد أن أقام مجتمعاً جديداً . . وحياة وحديدة . . ورؤية جديدة للحياة . . وقامت على أساس مبادئه العظيمة حضارة الإيهان والعلم والتقى . . حضارة غزت القلوب والعقول ومدت أضواءها على مختلف أرجاء الدنيا . . وكانت هذه الدعوة بمثابة تغيير كامل لمسار التاريخ الذي مضى يسير نحو دروب جديدة . . وفكر جديد .

وجاء من بعده الخلفاء الراشدون . . حيث حققوا وجسَّدوا ما جاء به الإسلام من قيم ومسادىء وشريعة . . وإذا بالدنيا كلها تتغير نظرتها للحياة ، وإذا بتاريخ جديد . . وجغرافية جديدة تطل على الوجود .

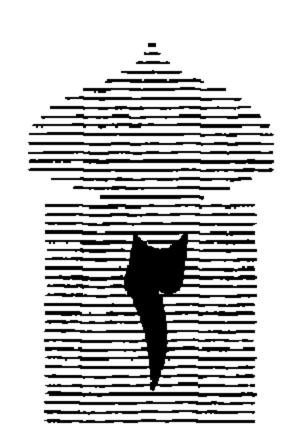

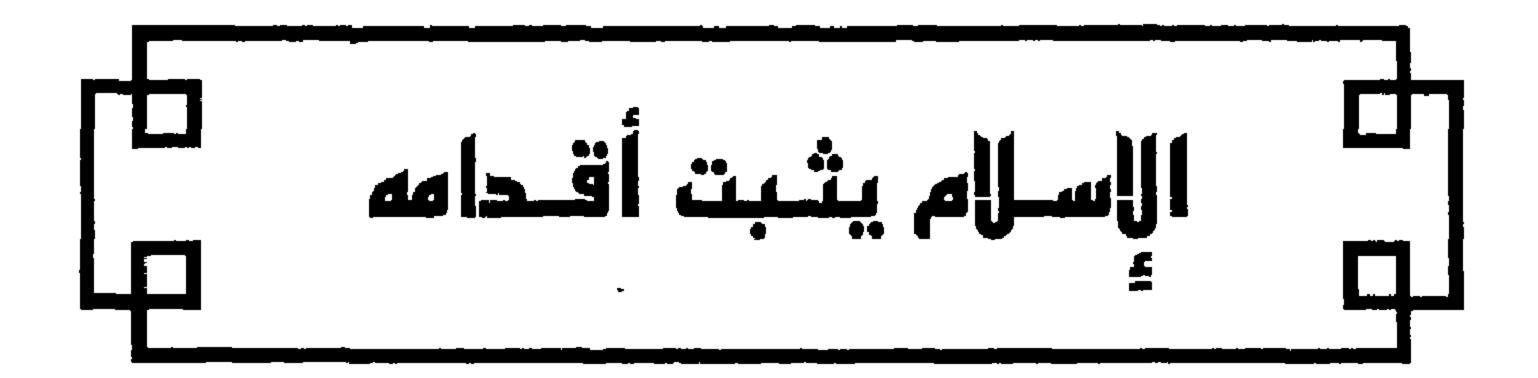

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا من يرتله منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ . .

[قرآن كريم - « سورة المائدة »]

### الاسلام يثسبت أقداسه

انتقل رسول الله ﷺ إلى جوار ربه بعد أن توجد العرب لأول مرة فى تاريخهم الطويل ، ودخل الناس فى دين الله عقب انتصارات الرسول فى غزواته المختلفة ، فتوافد على المدينة وفود مختلف القبائل فى شبه الجزيرة العربية ، ودخلوا فى دين الإسلام . .

وأصبح العرب بالإسلام أمة مهابة الجانب والسلطان . . لم تعد ترتعد خوفاً من الفرس . . ولا من الروم الذين سبق أن واجههم النبي على في « مؤتة » وبعدها ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه لمجابهتهم في « تبوك » غير أنهم آثروا السلامة ، وصالح « يوحنا » صاحب « أيلة » رسول الله على أن يدفع له الجزية . . كذلك فعل النبي مع بعض القرى بالقرب من تبوك . . وابتدأ الروم يستشعرون الخطر القادم من العرب . . كها بدأ الفرس يشعرون بأن تلك القبائل المتنافرة بعد أن أصبحوا دولة لها نظامها وشريعتها وقوانينها المستمدة من دينها الجديد ، خطر يهدد كيانها ، ولم يعد الروم والفرس ينظرون إلى العرب تلك النظرة غير المبالية التي كانوا ينظرون بها إليهم قبل الرسالة الحالدة . . لقد وحد الإسلام تلك القبائل ، ووفد إلى النبي في المدينة في السنة العاشرة من الهجرة حتى لقائمه بالرفيق الأعلى قبائل العرب من شال الجزيرة العربية وجنوبها . . وشرقها وغربها ووسطها . . وكان الرسول في أيامه الأخيرة بعد أن فرغ من الغزوات والمناوشات يجلس في مسجده ووسطها . . وكان الرسول في أيامه الأخيرة بعد أن فرغ من الغزوات والمناوشات يجلس في مسجده يعلم الناس أمور دينهم ، فالتفت حوله العقول والقلوب وكان يعيد كلامه حتى يحفظه الناس .

فقد روى الإمام البخارى عن أنس بن مالك قوله : إنه كان ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم منه . .

وكأن الرسول العظيم قد أحس بقرب الرحيل ، فأخذ يجذر من الفتنة ومن التقول عليه ، فقال : « إن كذبا على ليس ككذب على أحد . . من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . .

والتف صحابة الـرسول حوله ينهلون من علمه ، ويعرفون من تعاليم دينهم ما خفى عنهم ، ويستفسرون عما يريدون الاستفسار عنه . .

وقد حدث أن قدم إلى المدينة وفد بني حنيفة ، وكان مع هذا الوفد مسيلمة بن حبيب « مسيلمة الكذاب » الذي ادعى النبوة فيها بعد . .

وجاء أعظم رسل الله ، وكان فى يده قطعة من جريد النخل . . وسمع ما سمع من مسيلمة ، وأنه يطلب أن يكون له شمىء من بعده ، وقال الرسول الكريم : « إن سألتنى هذه القطعة من الخوص ما أعطيتكها ، وإنى أراك الذى أريته فى نومى ، وأن تعدو أمر الله فيك » . .

وقد أسلم بنوحنيفة ، بينها ظل مسيلمة على كذبه وادعائه ، وأراد أن يؤلب قومه على الدين الجديد ، طمعا أن يكون له جاه وسلطان ونفوذ . . ويشتهر بين القبائل العربية ، وتكون له مكانة كتلك المكانة التي يحتلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسلمين فقال لقومه : « إن لى نصف الأرض ، ولمحمد نصف الأرض » . . .

وأخذ يثير حماستهم بأن قوم محمد نصروه بينها تخاذل عنه قومه . .

واستطاع بالفعل أن يثير حماستهم ، ويطلق فيهم روح الجاهلية وعنادها وغباءها ، فإذا ببعضهم يتعصب له ، ويقولون : « والله لكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر » ..

وبلغ بالرجل الحمق إلى مداه ، فأرسل رسالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مدعياً النبوة ، مع رجلين من قومه قال فيها : « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . . سلام عليك ، فإنى قد أشركت في الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ، ولقريش نصفها ، ولكن قريشاً قوم يعتدون » . .

وسأل الرسول حاملي الكتاب عن رأيهما في هذا النبي المزعوم . فقالا : نقول كما قال .

فقال عليه الصلاة والسلام: « أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » . . وكان رد الرسول على هذا الدّعى :

#### ﴿ بسم الله الرحمين الرحيم ﴾

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . .

سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : « فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . . .

ومسرت الأيسام . .

وشغر النبى العظیم بقرب الرحیل ، فقد مرض ، وخطب الناس وهو فی مرضه یجثهم علی مكارم الأخلاق ، وینصح لهم ، ویوصی بعضهم ببعض ، وأخذ یجذرهم من الفتن فقال لهم : « أیها الناس سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم و إنی والله ما تمسكون علی شیئا ، إنی لم أحل لكم إلا ما أحل لكم القرآن ، ولم أحرم علیخم إلا ما حرم القرآن . . هل ترون ما أری . . إنی لأری مواقع الفتن خلال بیوتكم كمواقع القطر » . .

وفى اليوم الذى انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى خرج إلى الناس وهم يصلون صلاة الصبح ، وقال لهم.وكأنه يوصيهم وصيته الأخيرة : « إيتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده » .

فقال عمر بن الخطاب : « إن رسول الله ﷺ غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله وهو حسبنا » . .

وعندما اختلف الناس ، قال الرسول لهم : قوموا عنى ، ولا ينبغى عندى التنازع . . وانتقل الرسول العظيم إلى جوار ربه . .

وبدأت الفتن تطل برأسها . .

الأنصار يريدون أن تكون الخلافة فيهم ، والمهاجرون يريدون أن يكون الخليفة فيهم ، وأسرع الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بنى ساعدة حيث اجتمع الأنصار لمبايعة سعد بن عبادة بالخلافة . .

ويحتدم نقاش طويل بين الصديق وابن الخطاب وابن الجراح وبين الأنصار ، ينتهى بمبايعة الناس الصديق ليكون خليفة لرسول الله على أول فتنة ظهرت في الإسلام .

ولكن سرعان ما تفاقمت الأمور .

فهناك من ارتد عن الإسلام عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . .

وهناك من امتنع عن دفع الزكاة . .

وهناك من ادعى النبوة من أمثال مسيلمة الكذاب في اليهامة . .

وبدا وكأن دولة الإسلام في طريقها إلى التفكك، وأن العرب سيعودون إلى سابق عهدهم . . قبائل متنافرة متناحرة . .

وبسرعة مذهلة تقدم الخليفة العظيم أبو بكر الصديق ليعيد الأمور إلى نصابها . . بقلب جسور ، وعقل صاف ، وقوة إيهان أقوى من رسوخ الجبال . . قرر أن يحارب في كل الجبهات . .

غير مكترث بها أشار إليه عمر بن الخطاب بمهادنة مانعى الزكاة . . وقال له كلمته الخالدة : « أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام ، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لحاربتهم عليه » . . .

وكان قد حسم الأمور من قبل عندما جاء من داره في « السنح » وعلم بوفاة الرسول على ، فلا على الله » . . . فدخل عليه وقبله وقال له كلمته التي وعتها ذاكرة الأيام : « طبت حياً وميتاً يا رسول الله » . . .

وخرج إلى المسجد ، وهناك من لا يصدق موت الرسول ، وكان فيهم عمر بن الخطاب نفسه الذي أذهلته المفاجأة . . ورفض أن يصدق أن محمداً قد مات ، ولم يفق الجميع من هول الصدمة إلا بعد أن سمعوا الصديق يخطب فيهم ويقول لهم : « أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » .

وتلا عليهم قوله تعالى : ﴿ وما محمد إلا سول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ﴾ . .

وهذه الكلمات أعادت إلى النفوس الجزعة الهدوء، وتقبل قضاء الله . . وهدأ ابن الخطاب وأطرق في حزن جليل . .

وكان على الصديق أن يعيد إلى الحكم شرعيته ، وأن يقضى على الفتن التى تهدد كل المكاسب التى حققها الإسلام ، وكان أهم الأحداث هم المرتدين عن الإسلام ومدعى النبوة كمسيلمة الكذاب فى اليهامة ، وطليحة الذى يتبعه بنو أسد . .

. ويروى الرواة أن أبا بكر حشد إحدى عشرة سرية . . تعمل كل واحدة من جهة في حرب الخارجين على الإسلام ، وأنه قام بنفسه على رأس جيش صغير تحت جنح الظلام ليهاجم بها بعض المرتدين عند ذى القصة ، فشتت شملهم وهرب من نجا مذعوراً . . ثم توجه إلى عبس وذبيان على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشرق من المدينة وألحق بهم هزيمة مروعة . .

ثم أسند قيادة الجيش لخالد بن الوليد الذي استطاع أن يهزم طليحة وقومه من بني أسد ، ويفرق جموعهم في معركة ( بزاخة ) . . وهرب طليحة ، ويقول الرواة أنه ذهب إلى مكة واعتمر ، ومنها توجه إلى المدينة حيث أسلم أمام الصديق ، وكانت له بعد ذلك أدوار في خدمة الإسلام حيث شارك في حروب المسلمين ضد الروم في العراق ، وشارك في معركة « نهاوند » . .

كما استطاع خالد هزيمة بنى يربوع الذين كان على رأسهم « مالك بن نويرة » . . وقتله خالد بن الوليد ، ثم واصل خالد تقدمه للقضاء على مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة ، والتف حوله بنو حنيفة ، وكانت هذه القبيلة بطناً من بطون بكر بن وائل التى تعيش على الرعى بين الدهناء وأدنى الفرات . .

وكان يرفع راية المهاجرين زيد بن الخطاب أخو عمر ، وكان يحمل راية الأنصار ثابت ابن قيس ، ودارت المعركة حامية ، وبلغت ذروتها فى الضراوة عندما تحصن أتباع مسيلمة فى حديقة من النخيل محاطة بسور عظيم ، وقد استطاع اثنان من أبطال المسلمين المشهود لهم بالشجاعة الخارقة تسلق السور ، وهما أبو دجانة الذى طالما صال وجال فى ميدان القتال فى معركة أحد بجوار رسول الله على ، غير أنه قتل بمجرد تمكنه من القفز وراء السور . . بينها استطاع زميله البراء بن مالك وهو أحد الأنصار الذين بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة ، تسلق السور وراء الأغداء ، وفتح باب الحديقة ليتيح للمسلمين دخول الحديقة ومواجهة أعداء الإسلام ، وما كاد يفتح باب الحديقة حتى اندفع المسلمون كالسيل الجارف ، ولم يجد بنو حنيفة أمام هول المعركة بدا من القتال اليائس حتى أبيدوا عن آخرهم . .

ويقول الرواة أن المسلمين فقدوا عدداً كبيراً في هذه المعركة التي أطلق عليها البعض «حديقة الموت»، وقد اختلف الرواة في عدد قتلي المسلمين.. فالبعض قال أن المسلمين فقدوا نحوا من ألف ومائتي شهيد، وقال البعض الآخر مثل الإمام السيوطي أن عدد القتلي سبعون، بينها قال الطبري أن عدد القتلي من الفريقين بلغ عشرة آلاف ..!

ويقول الواقدي أن شهداء المسلمين بلغ عددهم ألفا ومائتين . .

وبكل المقاييس ، فقد كانت المعركة ضد مسيلمة الكذاب معركة شرسة للغاية وضحاياه بالقياس إلى حروب المسلمين السابقة كانت كبيرة . .

وفى هذه المعركة قتل مسيلمة الكذاب على يد وحشى الذي قتل حمزة بن عبد المطلب في المعركة أحد . . وكان وحشى قد أعلن إسلامه . . .

ويقول الرواة أن وحشياً عندما تقدمت به السن ، كان يحمل نفس الرمح الذي قتل به سيد الشهداء حمزة ، وقتل به عدو الله مسيلمة ، وكان يقول للناس : « بهذا قتلت خير الناس . . وبهذا قتلت شر الناس » . .

وتقدم خالد بعد معركة اليهامة إلى هجر عاصمة مسيلمة ، وبعد مفاوضات دخل أهل اليهامة الإسلام . . .

وكان لكثرة قتلى المسلمين في هذه المعركة ، وكان فيهم من يحفظ القرآن الكريم مما جعل الصديق يفكر بعمق فيها عرض عليه من آراء حول ضرورة جمع القرآن حتى يحفظ ، وأخيراً وافق على ذلك . . وبانتصار | اليهامة الساحق أذعنت القبائل وأعلنت دعوتها للإسلام . . واستطاع عكرمة بن أبى جهل إعادة بسط النفوذ الإسلامي في عهان . .

ويقول الرواة أن حروب الردة استمرت سنة كاملة استطاع خلالها المسلمون إعادة إحكام

سيطرتهم على الجزيرة العربية ، وخضعت إلى حكم الصديق الذى قرر أن يحقق عالمية الإسلام ، والخروج به من شبه الجزيرة إلى الأقطار المجاورة ، وهذا يحتم عليه مجابهة أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ متمثلتين في إمبراطورية فارس ، وإمبراطورية الروم ، وهذا ما قرر أن يقوم به بالفعل بعد انتهاء مأساة الردة . . وبتلك الفتوحات الإسلامية الكبرى تغير وجه التاريخ الإنساني كله . .

ومن هنا يتداعى إلى الذهن ما قاله فريهان عن الفتوحات العربية: «سواء سميتموه نبياً أو مصلحاً أو أى شيء آخر ، فإن راعى الإبل فى مكة وفاتح المدينة يفوق أى إنسان آخر عرفه تاريخ الشرق . . وليس ثمة فى تاريخ العالم رجل واحد يستطيع أن نعزو إليه مباشرة آثارا عظيمة كالآثار التى تعزى إلى هذا الرجل » . .



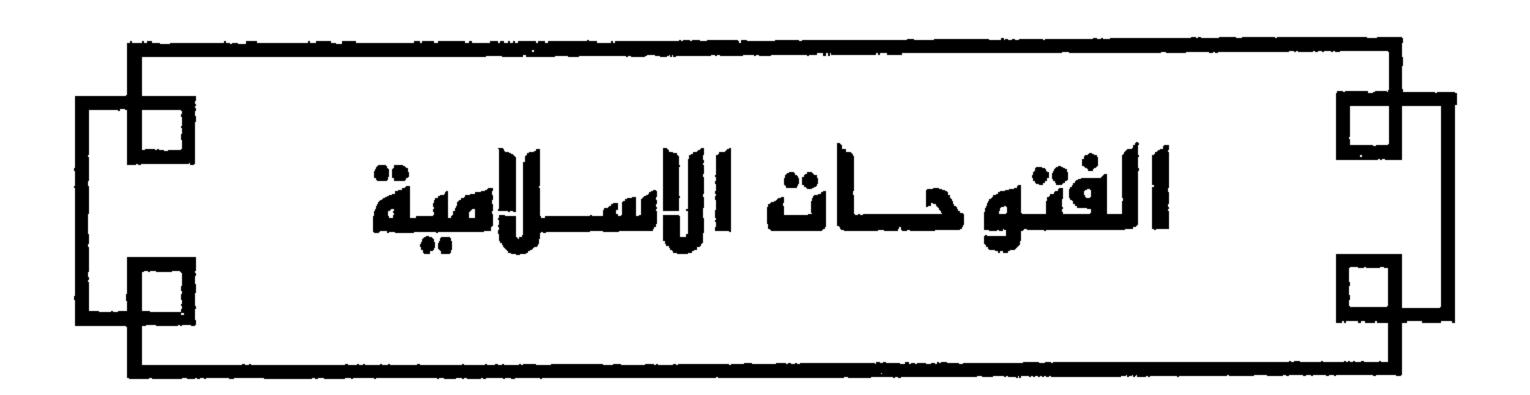

« أبرز العرب أنفسهم منذ أيام محمد ، على صعيد عالمي بفضل قوتهم العسكرية وتفوقهم العلمي . .

ولهذا لا يقل تفهم شئونهم ضرورة إن لم يزد عن تفهم أى شعب من الشعوب التي ازدهرت منذ أن سارت الإمبراطورية الرومانية في طريق الانحلال » . .

[سيمون أوكلي \_ تاريخ العرب ]

#### - T -

#### الفتسومات الاسسلامية

ومضت أيام الرسول . .

أعظم أيام عرفتها البشرية في كل تاريخها الطويل العريض . . ولكنه ترك لمن يأتي بعده كتاب الله وسنته . . دستوراً خالداً للمسلمين في كل العصور .

واستطاع أن يجمع أبناء الجمزيرة العربية على دين واحد . . ويربطهم بعقيدة التوحيد الخالص . . وحولهم من قبائل متنافرة متناحرة إلى أمة واحدة .

و . . أصبحت الدولة الإسلامية الجديدة يهابها الأقوياء وعملوا لها ألف حساب . .

تيقن الروم لخطرها . .

وكذلك الفرس . .

وأصبحوا يعدون العدة للقضاء على هذه القوة التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية . . وخاصة بعد أن وصلتهم رسائل من النبي عليه الصلاة والسلام . . رسائل إلى ملوكهم وحكامهم تدعوهم للدخول في الدين الجديد . . وهذا يعنى أن هذا الدين لم يأت لأبناء شبه الجزيرة العربية ولكنه جاء إلى العالم كله . . وهنا يكمن الخطر في رأى قياصرة الروم وأكاسرة الفرس . .

وكان من الطبيعي أن تسير الأمور بعد رحيل النبي الكريم ﷺ إلى أكرم جوار بسهولة ويسر ، وخاصة أنه أناب الصديق عنه في الصلاة أثناء مرضه . . ولكن الأمور أخذت تتعقد . .

حقق الصديق انتصارات على المرتدين ومانعى الزكاة ، وحقق وحدة المسلمين في شبه الجزيرة ، استعداداً لبدء الفتوحات الإسلامية الكبرى التى غيرت مسار التاريخ العالمي كله .

\*\*\* \*\*\*

# المواجهة مع الفسرس والسروم

ورغم أن النبى على كان يعد العدة لمواجهة الروم ، وأعد جيشاً لذلك بقيادة أسامة ابن زيد، انتقاماً لشهداء معركة « مؤتة » التى قامت فى عهد الرسول ، وكانت أول مواجهة بين العرب والروم ، إلا أنه فى بداية الفتوحات العربية الكبرى التى كانت بدايتها الاصطدام مع القوى الكبرى ، كانت مع الفرس ، لأنه كانت هناك مناوشات بين قبيلة بنى بكر على شكل حرب عصابات وبين الفرس فى حوض الفرات الأدنى منذ بدأت الحروب تقع بين كسرى وبين أمراء اللخميين فى الحيرة منذ عام ٥٠٥ م . .

ولقد كان لبعض الانتصارات العربية على الفرس دافع للمثنى بن حارثة الشيبانى أن يقوم بمهاجمة الفرس . . وحقق بعض الإنتصارات مما دعاه أن يرسل للخليفة ( أبى بكر الصديق ) أن يساعده فى مهاجمة الفرس ، ونشر لواء الإسلام فى ربوع العراق . . كما أعطى أوامره للتقدم لمواجهة الروم . . وتوالت الإنتصارات فى كلتا الجبهتين . .

ونحن هنا لسنا بصدد الوقوف عند المعارك العسكرية . . استعراضها والحديث عنها . . فهذه هي مهمة المؤرخين . . ولكننا نتوقف عند النتائج ، فقد أعطانا التاريخ صورة لنتائج المعارك الفاء لمة التي حدثت وغيرت مسار الحياة في قارات الدنيا المعروفة . .

لقد بدأت في عهد الصديق المواجهة بين العرب والفرس ، وبين العرب والروم . . وانتهت بسقوط الدولة الفارسية ، ودخول القوات الإسلامية عاصمة الفرس بقيادة سعد بن أبى وقاص في خلافة عمر بن الخطاب ، كذلك اجتاحت القوات الإسلامية الشام بقيادة خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وأبى عبيدة بن الجراح بعد ذلك ، ثم اجتياحهم للقوات الرومانية في مصر بقيادة عمرو بن العاص ، والتطلع لاجتياح الشهال الإفريقي ونشر أنوار الإسلام في كل هذه الأماكن التي لم تكن تخطر على البال . .

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

### سر الانطالة الكرى

وهنا يبرز تساؤل: ما سر هذه الانطلاقة الهائلة للمسلمين ؟

كيف استطاعوا القضاء على دولة الفرس ؟ وعلى اقتطاع الشام ومصر من الإمبراطورية الرومانية ؟

وهل كان التوسع الإسلامي بقوة السلاح كيا ادعى بعض المستشرقين؟

وهل كانت الانتصارات الإسلامية الرائعة في أيام حكم الصديق والفاروق لأن كلًا من دولتي الفرس والروم كانتا قد أنهكتهما الحروب الطويلة التي دامت بينهما فترة طويلة ؟

هذه الأسئلة كانت هي محور الـدراسـات الـطويلة والمطولة لعشرات المؤرخين في الغرب والشرق على السواء . . وكانت نتيجة الإجابة عليها عشرات من المجلدات . .

بعضها واضح فيه الدوافع غير الموضوعية ، وبعضها الآخر اقترب من الحقيقة ، بينها حاول البعض الآخر أن يخفى عدم موضوعيته . . ولكن الحقيقة لا تغيب . . فقد استطاع أتباع النبى عليه الصلاة والسلام أن يغيروا مسار التاريخ الإنساني كله ، واستطاعوا أن ينشروا الإسلام فيها بين الصين حتى الأندلس في سنوات قليلة جداً ، لا لشيء إلا أن هذا الدين له من المقومات ما جعله يغزو القلوب والعقول عن طريق الإقناع لا عن طريق السيف ، لأن هذا الدين ببساطة قد فرض على أتباعه بنص القرآن . . أنه : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ . .

#### \*\*\* \*\*\*

#### الخليفة

من الضرورى معرفة أن الإسلام انتشر لقيمه ومبادئه ، ولأن القائمين في الحكم عند بداية الفتوحات الكبرى كانوا تجسيداً للإسلام . . فهذا أبو بكر الصديق يخطب الناس عندما تولى الحكم موضحاً في هذه الخطبة سياسته التي سوف يقوم عليها نظام الحكم . . بكلمات بسيطة جداً . . قليلة جداً . . ولكنها منهاج حياة للحكم كله :

« أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخير منكم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن صدقت فقوموني . . الصدق أمانة ، والكذب خيانة . . والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . .

لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل . . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله » . .

هذه هى الخطبة الأولى لخليفة رسول لله . . منتهى الديمقراطية والعدل . . فإن بقاءه فى الحكم مرتهن بطاعته لله . . وإن مهمته هى إعطاء كل ذى حق حقه . . الغنى لا يجور على الفقير . . القوى لا يهيمن على الضعيف . . ومهمته كحاكم أن ينال كل ذى حق حقه ، وأن يكون مقياس العدل هو شريعة الله . . ولا يقعد أحد عن الجهاد في سبيل الله . .

بهذا المنهج السليم في الحكم . . انطلقت الفتوحات الإسلامية الكبرى لتغير معالم الدنيا كلها ، وتنشر دين الله بلا قهر . .

فهاذا كانت النتيجة . . ؟

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### الفتوحات بعيون الآخرين

لندع أحدهم ـ من غير المسلمين ـ يدلى برأيه في هذه الفتوحات الإسلامية ونتائجها . . وهل غيرت في شخصية الحاكم ؟

يقول جون باجوت جلوب في كتابه : ( الفتوحات العربية الكبرى ) ـ وجلوب كان قائداً للجيش الأردني قبل أن يطرده اللك حسين ـ يقول جلوب في كتابه هذا ـ رغم أن الكتاب مملوء بالمغالطات التاريخية ـ وهو يتحدث عن شخصية الصديق :

« ولقد قيل أن حياة أبى بكر وسلوكه كانا من أقوى الأدلة على صدق دعوة النبى و إخر صه ، فلقد كان أبوبكر من أوائل الصحابة ، وكان رفيق النبى في هجرته من مكة وأقرب الصحابة إلى قلبه ، ولقد كان الخليفة الأول رجلًا بسيط الشخصية عميق الإيمان والإخلاص ، وقد سار على سنة النبى . . ولم تؤثر على سبيله في الحياة الانتصارات العظيمة التي تحققت في عهده ولا الثروات الطائلة التي تدفقت على المسلمين من جراء الانتصارات » . .

لقد ظل يعيش في بيت بسيط قريب إلى ما نسميه نحن بالكوخ . . بنى من الطين المجفف واللبن ، وثغطى سقفه بغصون الأشجار . . وقد ظل رغم أنه الحاكم في إمبراطورية آخذة في الاتساع السريع يرتدى ملابس بسيطة قوامها قميص من القطن وعباءة خشنة هي عين ما كان يرتديه قبل خمسة عشر عاماً عندما كان مواطناً عادياً في مكة ، وكان يواصل حلب الشاة لأسرته الصغيرة حتى عندما كانت جيوشه تجتاح فيالق القياصرة وجيوش الأكاسرة . .

ولقد ظلت الأنظمة المالية للإمبراطورية الجديدة في عهده هي البساطة بعينها ، فلقد كان خمس الغنائم يصل إلى المدينة من جبهة القتال حيث يقوم الخليفة بتوزيعه فور وصوله . . وكان يلجأ في بعض الأحايين إلى ابتياع السلاح والخيل والدروع من بعض هذا الفيء ، أما ما يتبقى فيوزعه على المحتاجين من المسلمين ، ولم تكن هناك حسابات منظمة ، أما ما يصيب بيت المال من فراغ فيعالج فوراً بها يصل إليه من غنائم جديدة حققتها الإنتصارات الباهرة . .

ولقد جرت سنة رسول الله على عدم الاحتفاظ بشىء من متاع الدنيا لاستعاله الخاص . . وعلى الرغم من تدفق مبالغ كبيرة من المال إلى يديه على شكل الفيء أو خمس الغنائم فإن هذا الفيء كان يوزع على الفقراء وللحتاجين وأرامل الشهداء . . ولقد سار أبو بكر في كل هذه الأمور كما في غيرها على سنة الرسول على مطبقاً إياها بجميع حذافيرها وتفاصيلها . .

\* \* \* \* \* \*

#### وجساء الفساروق عمسر

ولا شك أن الانتصارات الإسلامية بلغت ذروتها في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حيث تم القضاء على دولة الفرس ، بعد معارك طاحنة في القادسية ، وسقطت الشام وفلسطين بعد معارك هائلة في « اليرموك » و « أجنادين » وغيرهما من المعارك الفاصلة ، كها تم الاستيلاء على مصر . . التي ساعد أهلها المسلمين لما لاقوه من طغيان الروم وتعنتهم . . و . . تدفقت الأموال على خزينة الدولة الجديدة . . وساس عمر الدولة بكل اقتدار رجل الدولة الممتاز . . فأصبح للناس حقهم في بيت مال المسلمين أو على حد تعبير الدكتور طه حسين في كتابه : « الشيخان » :

« وقد ابتكر عمر لوناً من النظام الاجتهاعى قوامه تأمين الناس على حياتهم من بيت المال ، وكان يؤمن إيهاناً قوياً بأنه لا يعطى الناس هذه الأعطيات . . تبرعاً منه لهم ، أو تفضلاً منه عليهم ، وإنها كان يرى أن لهم حقاً من كل ما يجيىء إلى بيت المال ، سواء أقل هذا الحق أم كثر ، وكان يقول : والذى نفسي بيده ما من واحد من المسلمين إلا وله فى هذا المال حقه أعطيه أو منعه » . . .

وكان يقول كذلك : « والله لئن عشت ليأتين الراعى حقه من هذا المال قبل أن يحمر وجهه في طلبه». . يريد أنه كان حريصاً على أن يصل العطاء إلى أصحابه من قرب منهم ومن بعد دون أن يسعوا إليه ليطلبوه ، فضلاً عن أن يتكلفوا الجهد في هذا السعى . .

ويبرر الدكتور طه حسين التفاوت في الأعطيات ، وأن ذلك لا يرجع إلى إيهانه بنظام الطبقات فهذا مخالف لروح الإسلام ، لأنه لافرق بين الناس إلابالتقوى، ولكن على حد تعبيره: « وما كان لعمر أن يسوى في العطاء بين من قاتل على الإسلام ناشراً له ومدافعاً عنه ، ومن أقام هادئاً في عافية لا يقاتل ، ولا يتعرض للخطر ، وما كان له أن يسوى بين من عاشر النبي على أبلى بلاء حسناً معه في سبيل الله ، ومن لم يلق النبي وإنها أسلم باخرة ، أو أسلم بعد وفاة

النبى . . وما كان له \_ كذلك \_ أن يسوى بين الذين أقاموا على إسلامهم لم يخالفوا عنه ولم يخرجوا منه ، والذين أسلموا ثم كفروا ثم عادوا إلى الإسلام بقوة السيف والسنان » . .

\*\* \*\* \*\*\*

#### سقيوط عيرش الفيرس

يصور لنا الدكتور طه حسين الفتوحات الإسلامية الكبرى التي تمت في عهد عمر . . وهموم الحليفة العظيم . . وهو يسوس أمور هذه الإمبراطورية الجديدة بالعدل والذكاء بقوله : « وكذلك فتحت على عمر بلاد كسرى كلها في هذه المدة القصيرة التي تولى فيها أمور المسلمين عشر سنين وأشهرا » . . .

ومازال یزد جرد ( کسری الفرس ) مشرداً حتی قتل فی أیام عثمان ـ رحمه الله ـ قتله رجل من مواطنیه . .

ولم يكتف المسلمون بها فتح الله عليهم في المغرب من الشام وفلسطين ومصر وبرقة ، وما فتح الله عليهم في المشرق من أرض كسرى، ولكن الطروف اضطرتهم إلى أن يؤمنوا الشام بفتح الجزيرة فافتتحوها ، ولم يبقى بينهم وبين الروم إلا هذه الحدود التي اعتصم الروم من ورائها ، حتى افتتحها المسلمون في أيام معاوية محاولين فتح القسطنطينية . . ولكن لهذه المحاولة موضع آخر في هذا الحديث . .

وقد يخيل إلى من يتصور ما أتيح للمسلمين من الفتوح أيام عمر والانتصار المؤزر على الفرس والروم جميعاً ، أن عمر كان سعيداً بهذه الفتوح العظيمة ، وبها كان يتدفق عليه في المدينة من المال الذي كان المسلمون يخمّسون له من الغنائم ويرسلونه إليه من الفيء ، ولكن الشيء المحقق أن عمر لم يهنأ قط بهذه الفتوح ، ولا بها أفاء الله عليه من الأموال التي لا يكاد التصور يحيط بكثرتها . . كان يسره انتصار المسلمين ويرضيه ، وكان يسره أن ينتشر نور الله في الأرض وتعلو كلمة الإسلام ، وكان يسره ويرضيه كذلك أن يسعد المسلمون بها كان الله يفيء عليهم من المال الذي أخرجهم من ضيق العيش إلى السعة ، وأتاح لهم الرخاء بعد ما كانوا فيه من الشظف وقسوة الحياة . . ولكن عمر على ذلك كان أباس الناس بالفتوح والمال . .

# هـذا انتشـر الإسـلام

إذاً لم يكن هدف المسلمين من الفتوحات الكبرى التي قاموا بها سوى نشر الإسلام . . ونشر قيمه وتعاليمه ومبادئه ليعيش الناس في ظلاله وكلهم إحساس بالعدل والأمن والأمان . .

ولو فرض الإسلام بالقهر لقامت ثورات عنيفة ضده عندما ضعف حكامه . .

ولكن الـذى حدث أن الـذين اعتنفوه اعتنقوه بإيهان عميق . . ورأوا فيه راحة لنفوسهم المتعطشة للراحة والأمن والأمان . .

رأى الناس فى الدين الجديد أملهم فى حياة يسود فيها العدل لأن الحكم شورى . . والأمان لأنه لا تمايز طبقياً فى ظل الإسلام . . والتكافل الاحتماعى لأن لكل حسب عمله وإنتاجه ، وما يفيض من مال فيثاب المسلم على إنفاقه فى مشاريع الخير والضعفاء والمساكين . .

والزكاة تطهير للأموال ، فيها الأمان للمحتاجين إليها . .

وفى العبادات ما يقربهم إلى الله . . فينالون خير الدنيا وخير الأخرة . .

ومن هنا اعتنقت الشعوب بعد هزيمة ملوكهم من الأكاسرة والقياصرة الدين الجديد ، وذابت حضارتهم في الحضارة الجديدة لينطلق الإسلام بعد ذلك باندفاع قوى جارف ، ليصل المد إلى أقصى مداه في عصر عثمان رضى الله عنه ، حيث تكون أول أسطول إسلامي استطاع أن يقهر الأسطول الروماني ويهزمه في معركة « ذات الصوارى » الشهيرة . . و . . يواصل الإسلام زحفه الكاسح بعد ذلك في الشهال الأفريقي ، وفي آسيا بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً . .

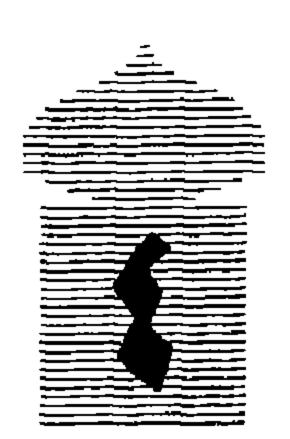



﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ . .

[ قرآن كسريم ]

## بيين الاقسدام والتوتيف

وجاء عصر عثمان بن عفان رضى الله عنه:

كانت الفتوحات الإسلامية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب قد حققت انتصارات هائلة على الفرس والروم . . وهذه الانتصارات غيرت موازين القوى في العالم ، وفي نفس الوقت غيرت صورة الحياة في الدولة الإسلامية التي ولدت عملاقة . . فالأموال أخذت تتدفق على بيت المال ، والغنائم التي نتجت عن هذه الحروب غيرت الأوضاع الاجتماعية ، ورفض عمر الخليفة العظيم أن يستغل الفاتحون الأرض وبتقاعسوا عن الجهاد ، فظلت الأرض في يد أصحابها من أهالي البلاد . . فهم أدرى بشؤنها من غيرهم ، ونظم أمور الدولة على أسس تدل على عبقرية فطرية بالغة الذكاء في إدارة شئون الحكم . .

فإمبراطورية فارس سقطت تحت سنابك خيول المجاهدين العظام . . وترنحت دولة الروم التي كان يمتد سلطانها على معظم أرجاء العالم . . فإذا بها تتقلص بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها في الشام وفلسطين ومصر . . و . . أصبحت عيون المسلمين تتطلع إلى الشهال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات ( المحيط الأطلنطي ) . . وإلى الشرق حتى أسوار الصين . .

واستشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أوج الانتصارات العربية ، وقبيل اللحاق بالرفيق الأعلى أمر أن يختار الخليفة الجديد من بين ستة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن بينهم ابنه عبد الله على أن يكون مجرد صوت في اختيار الخليفة الجديد ، ولا يختار هو خليفة . . ووقع الاختيار على « عثمان بن عفان » رضى الله عنه . .

وقد لخص « جلال الدين السيوطى » فى كتابه ( تاريخ الخلفاء ) الخطوط الرئيسية لحكم « عثمان » رضى الله عنه بقوله : « هو أول من أقطع القطائع ، وأول من حمى الحمى ، وأول من خفض صوته بالتكبير ، وأول من أمر بالأذان الأول فى الجمعة ، وأول من رزق المؤذنين ، وأول من أرتج عليه فى الخطبة ، وأول من قدم الخطبة فى العيد على الصلاة ، وأول من فوض إلى الناس

إخراج زكاتهم، وأول من ولى الخلافة فى حياة أمه ، وأول من اتخذ صاحب شرطة ، وأول من اتخذ المقصورة فى المسجد خوفاً من أن يصيبه ما أصاب عمر ، وأول من وقع فى عهده الإختلاف بين الأمة فخطًا بعضهم بعضاً فى زمانه فى أشياء نقموها عليه . . وأول من هاجر إلى الله بأهله . . وأول من جمع الناس على حرف واحد فى القراءة . . وأول منكر ظهر فى المدينة فى عهده ، حين فاضت الدنيا ، وانتهى سمن الناس » . .

## العسودة إلى الفتوحسات

وما كادت تصل أنباء استشهاد « عمر » حتى ظنت الفرس والروم ، أن الفرصة قد واتتها للتخلص من السيطرة الإسلامية ، فقامت قلاقل واضطرابات في بلاد الفرس ، وهاجم الأسطول الروماني الإسكندرية واستعادها من جديد لتخضع للسيطرة الرومانية ، وساعد الروم على ذلك وجود أسطول روماني قوى له السيادة على البحر المتوسط كله . .

وأمام هذه المتغيرات الجديدة ظهر عثمان بن عفان رضى الله عنه . . إنه لم يكتف بتكليف عمرو بن العاص باسترداد الإسكندرية ، وهو الذى كان قد عزله فى أول الأمر وولى بدله أخاه فى الرضاع « عبد الله بن أبى سرح » . . بل إنه أعطى الإذن بعد القضاء على الرومان فى الإسكندرية ، واسترداد المدينة منهم ، أن يتوغل المسلمون فى داخل القارة الإفريقية على طول الساحل الشمالى . .

وفى نفس الوقت كلف المجاهدين بالقضاء على المتمردين فى بلاد فارس وفتح بلاد جديدة من المتاخمة للفرس ، وإذا بالجيوش الإسلامية تحقق الانتصارات تلو الانتصارات ، ويثبت المسلمون اقدامهم نهائياً فى كل الإمبراطورية الفارسية ، ويتوغلون لضم أراض جديدة حتى تنتشر حضارة الإسلام فى كل مكان ، وتم لهم فتح أرمينية . .

ويتقدم جيش عبد الله بن أبى السرح والى مصر فى الشمال الإفريقى بعد أن أمده الخليفة بعتاد بقيادة « عبد الله بن الزبير » الذى استطاع أن يهزم القائد الروماني « جريجورى » ، وواصل زحفه حتى ( سيطلة ) ثم واصلوا زحفهم لفتح بقية إفريقية ( تونس ) . .

ويقول الرواة أنه صالح أهلها على ثلثهائة قنطار ذهباً . .

\*\* \*\*\*

## المساكل الخسارجية

والسؤال الذي يثار. هنا:

\_ كبن كانت تساس أمور الدولة في عهد عثمان في ظل الفتوحات الإسلامية الهائلة ؟ . .

يجيب عن هذا السؤال المهم الأستاذ العقاد بقوله : « إن علاج عثمان لمشكلات الدولة ( الخارجية ) التى فاجأته بعد ولايته قد كان كأحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الأونة : عزم وسداد وسرعة . . مع الحيطة والأناة والرفق في سياسة الأولياء والخصوم ، . .

ولا شك أن الخليفة كان معاناً على عمله ولم يكن منفرداً بعبته في تلك المحنة الجانحة : كان معانا عليه بحمية الجند وكفاية القادة ، وكانت حمية الدين التي حفزت دعاة الإسلام من نصر إلى نصر ومن عزمة إلى عزمة وصحبتهم من بدر . . إلى القادسية . . وتبوك . . وبابلون ، صامدة على سمعتها كأقوى وأقدم ما كانت في يوم من أيامها ، بل لعلها في حروب الفرس والروم كانت أقوى وأقدم من حروبها في الجزيرة العربية . . إذ كانت أنفة العربي أن ينهزم أمام المتعجرفين عليه من الأعاجم كفيلة أن تنفث في قلبه الغضبة القوية التي لا تثيرها حرب العربي للعربي والشبيه . .

ويقول الأستاذ العقاد في موضع آخر من كتابه ( ذو النورين عثمان بن عفان ) :

« لم يقنع عثمان بتسكين الثورات حيث يكفى فيها التسكين ، أو قمعها حيث تحتاج إلى القمع في بلاد الطغاة والمتجبرين ، فصالح من صالح . . وحارب من حارب . . ثم أمر قواده بمجاوزة البلاد التى نشبت فيها الثورات إلى ما واءها منعاً لارتداد الهارين إليها . . وانبعاث الفتن والدسائس من قبلها ، فتقدمت جنوده شرقاً إلى حدود الهند والصين ، وشهالاً إلى ما وراء بحر الحزر ، وغرباً إلى أبواب القسطنطينية وجوانب الحبشة ، ولم يؤخذ عليه قط وَنَاءً في إنقاذ نجدة أو تيسير مدد أو تدارك خطر في أوانه من أقصى تلك البلاد إلى أقصاها » . .

#### \*\*\* \*\*\*

# الأسطول الإسطلامي

والدارس للتاريخ الإسلامى ، وفتوحات الإسلام ، سوف يعرف أن العرب كانوا أصحاب خبرة قتالية عالية ، يقويها الدافع الدينى . . كانت قدرتهم القتالية هائلة للغاية في الصحراء ، وكانت عبقريتهم تكمن في استدراج أعدائهم من الحصون لمحاربتهم في العراء ، فإذا أعيتهم

الحيلة عندما يتمسك الأعداء بالتحصن داخل حصونهم ، كانوا يحاصرون هذه الحصون حتى يضطر الأعداء إلى الاستسلام أو الخروج مضطرين لمحاربتهم ، وإذا طال الحصار تلمسوا نقطة ضعف للدخول إلى الأعداء في عقر حصونهم . .

ولكن الذي كان ينقصهم بالفعل هو عدم وجود أسطول بحرى لديهم . . فقد عاشوا وسط الصحراء . . ولم يعرفوا البحر ، وبالتالي لم يعرفوا في ثاريخهم الحروب البحرية . .

وعندما احتكوا بالرومان ، وجدوا أنهم يتفوقون عليهم في هذا المجال . . فلدى الرومان أسطول بحرى ضخم ، استطاعوا به أن يفرضوا سيادتهم على البحر الأبيض المتوسط وجزره . . وقد استطاعوا أن يستردوا الإسكندرية بعض الوقت بسبب تفوقهم البحرى ، بجانب تهديدهم للشواطىء العربية في الشام ، والشهال الإفريقي بسبب الإمدادات البحرية . .

ولقد حاول العرب بناء أسطول بحرى ليجابه القوة البحرية الرومانية أيام عمر بن الخطاب ، وقد رفض عمر هذا الاقتراح الذى تقدم به والى سوريا معاوية بن أبى سفيان ، لعلمه أن العرب ليس لديهم خبرة فى الحروب البحرية من جهة ، ومن خوفه من جهة أخرى على جنوده أن يركبوا البحر ، وليس عندهم أدنى خبرة بركوب البحر ، وخاصة عندما سأل عمرو بن العاص أن يصف له البحر . . والذين يركبونه ، فأرسل إليه عمرو بن العاص ما أخافه أن يزج بجنوده فى متاهات لا يعرفونها . . كتب إليه ابن العاص يصف له عالم البحار يقول :

« إنى رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير ، ليس إلا السماء والماء . . إن ركد خرق القلوب . . وإن تحرك أزاغ العقول . . يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة ، هم فيه دود على عود . . إن مال غرق وإن نجا برق » . .

قرأ أمير المؤمنين رأى عمرو بن العاص ، فإذا به يرسل إلى معاوية وقد أيقن مخاطر البحر يقول له : « لا والذى بعث محمداً بالحق ، لا أحمل فيه مسلماً أبداً » . .

ولقد شعر معاوية بعداأن تولى عثمان الخلافة بأهمية الأسطول . . فارسل إلى الخليفة يطالبه مرة أخرى بالإذن له ببناء إسطول إسلامي . .

وفى الوقت نفسه تقريباً كان والى مصر « عبد الله بن أبى سرح » قد أيقن تماماً وخاصة بعد تهديدات الروم المستمرة للشواطىء المصرية بضرورة إقامة أسطول بحرى حتى يرد عن مصر والشمال الإفريقى أخطار الروم . . .

ووافق الخليفة عثمان بن عفان على ما طلبه معاوية ، وعبد الله بن أبى سرح . .

ولقد سعد معاوية بن أبي سفيان بهذا القرار، فقد كان يريد فتح قبرص لأهميتها، ولأنها

قاعدة للانطلاق العسكرى الروماني إلى شواطىء الشام . . وعلى الفور شرع في بناء أول أسطول بحرى إسلامي . . . وكذلك فعل والى مصر « عبد الله بن أبي سرج » . .

وأرسل معاوية إلى عثمان يستأذنه فى فتح قبرص ، وقال له فيها قال ، إن قبرص قريبة جداً من الساحل السوري ، وإنه من الممكن لسكان السواحل السورية سهاع نباح الكلاب فى جزيرة قبرص . . !

وفى عام ٦٤٩ م انضم الأسطول المصرى إلى الأسطول السورى وكان بحارته من المصريين . . وكانت مهمة البحارة القيام بقيادة السفن ، بينها أمور الحرب تترك للعرب . .

ويهذا الأسطول تمكن المسلمون من السيطرة على قبرص ، وطلب حاكمها الروماني التسليم بلا قتال ، وأنه موافق على دفع الجزية للمسلمين وألا تكون بلاده قاعدة لإطلاق البحرية الرومانية لهاجمة الشواطىء الإسلامية . . وتم عقد معاهدة بمقتضاها يدفع الحاكم الروماني للمسلمين جزية سنوية قدرها ( ٧٢٠٠ دينار ) أي نفس المبلغ الذي كانوا يدفعونه للرومان ، كها نص الاتفاق أيضاً أن يدفع أهل قبرص الجزية التي كانوا يدفعونها إلى الروم اتقاء لشرورهم . . على أن تكون الجزيرة محايدة . . لا مع الروم ولا مع العرب . . وكانت هذه هي رغبة حاكم جزيرة قبرص ! . .

وقد وافق المسلمون على هذه المعاهدة على أساس أنهم (حيَّدوا) قبرص من جهة ، ومن جهة أخرى يكون لهم عيون في الجزيرة يعرفون بها تحركات الرومان . . أي هناك من يقوم بدور (المخابرات) بلغة هذا العصر حتى لا يفاجأ المسلمون بهجوم غادر من الروم . .

\*\* \*\* \*\*\*

## ذات الصــوارى

وتمضى الأيام . . وتأتى الأنباء إلى والى مصر بأن الأسطول البحرى الروماني سوف يقوم بغزو الإسكندرية مرة أخرى . . ولكن الأمر كان مختلفاً تماماً عن المرات السابقة . . فقد أعد الرجل للأمر عدته ، ولم يعد الأسطول الروماني سيد البحار . . بل سوف يقابل هذه المرة بقوة بحرية . . ويأتى الأسطول إلى الإسكندرية ليفاجأ بمقاومة رهيبة من الأسطول الإسلامي . . وبعد معركة رهيبة حرص فيها المسلمون على الموت لتوهب لهم الحياة . . لم يجد الرومان مفراً من الهروب نحو الشمال . .

ورأى معاوية بن أبى سفيان أن حاكم قبرص الرومانى قد تواطأ مع الرومان ، وأنهم لم يحافظوا على المعاهدة ، وقرر مهاجمة قبرص والاستيلاء عليها نهائياً ليقطع على الروم خط الرجعة ، ويقضى على أطماعهم البحرية إلى الأبد . . فقرر غزو قبرص عام ( ٢٥٣ م ) . . واستطاع احتلالها وترك قوة فيها قوامها ١٢ ألف مقاتل . .

اغتاظ الروم ، ولم يقدروا الأمور حق قدرها . . فقد ظنوا أنهم يمكنهم القضاء على الأسطول الإسلامني ـ الوليد ـ فقامت معركة بحرية هائلة . . حارب فيها المسلمون بكل ما ملكوا من طاقة الإيهان وقد تيقنوا أنه لا بديل في هذه المعركة عن النصر أو الشهادة . . وقد شهد هذه المعركة التي دارت بالقرب من (اليقيا) . . الإمبراطور الروماني نفسه . .

و . . منى الأسطول الرومانى بهزيمة منكرة ، وتحققت السيادة الإسلامية على البحر الأبيض المتوسط بعد هذه المعركة التى سميت « ذات الصوارى » لكثرة السفن المشتركة فى القتال من كلا الجانبين . .

وهكذا تم فى عهد عشمان فتوحات إسلامية هائلة . . وعاش الناس فى ظل خلافته فى السنوات الأولى منها والكل يشعر بالأمن والأمان والرخاء ، فالخليفة ليست فيه شدة عمر . . والانتصارات تتوالى ، ومعها يزداد دخل بيت المال الذى ينعكس بالتالى على المسلمين . .

\*\*\* \*\*\*

## بداية الفتئة الكبرى

ولكن بدأت الحياة الداخلية تأخذ شكلًا خطيراً عندما ولى الخليفة أقاربه من بنى أمية في المناصب الحساسة ، ولم يستمع إلى الاعتراضات التي وجهها الناس ضدهم . . وحتى لم يستمع إلى على بن أبى طالب نفسه في هذا الأمر . .

ولقد تجمعت روافد كثيرة أدت إلى الفتنة الكبرى . . وكان عثمان قد تجاوز الثمانين من عمره ، وهموم الحكم كثيرة . . ولولا هذه الفتنة لتغير مسار التاريخ تغيرا كبيراً ، ولأسرعت الفتوحات أكثر وأكثر . . ولكن الفتنة أطلت برأسها . . ولم يستطع عثمان ـ رضى الله عنه ـ حسم الأمور ، فازداد لهيب الفتنة ، وتدفقت على المدينة وفود من مصر والكوفة والبصرة مطالبة بالإصلاح وإقصاء الولاة الذين يظلمون الناس . .

وكان عثمان حريصاً على إرضاء الناس في أول الأمر ، فقد خطب في وفد العراق ، وقال مما قال : « أنا أول من اتعظ . . أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه . . فمثلى نزع وتاب . . فإذا نزلت فليأتنى أشرافكم فليروا في رأيهم ، فوالله لئن ردنى الحق عبداً لأستن بسنة العبد ولأذلن ذل العبد ، وما عن الله مذهب إلا إليه ، فوالله لأعطينكم الرضا، ولأنحنيه (مروان) ولا أحتجب عنكم » . . .

وبكى عثمان ، وتذكر المسلمون مواقفه وتاريخه مع رسول الله ﷺ ، وتبرعاته بهاله في سبيل الله ، وحب الرسول له . . وزواجه من ابنتي خاتم النبيين . . فبكوا . .

ولكن ما وعدهم به لم يتحقق ، ولم يخلع مروان بن الحكم الذى كان يستشيره فى الأمور . . وزادت المشكلة تعقيداً والفتنة اشتعالاً . . حتى أن معاوية طلب منه أن يبعث بجيش من الشام يحميه فرفض ، فطلب منه الـذهاب معه إلى الشام ، فرفض أيضاً . . ويدور حوار بينه وبين معاوية ، نرى من خلاله عمق الإيهان فى نفسه . . ولكن الشيخوخة أكسبته نوعاً من التردد . . فلم تحل مشكلة الفتنة ، ولم يستطع أن يرضى الناس . .

يقول له معاوية فيها قال من مقترحات للخروج من الأزمة : « أرتب لك أربعة آلاف من جند أهل الشام يكونون لك ردءا وبين يديك يدا » . .

وتساءل عثمان:

\_ من أين أرزقهم ؟

\_ من بيت المال . .

\_ أأرزق أربعة آلاف من الجند من بيت مال المسلمين لحرز دمي ؟ لا فعلت هذا . .

وقتـل عثـمان مظلومـاً . . أو على حد تعبـير « جلال الـدين السيوطى » : « قتـل عثمان مظلوماً . . ومن قتله كان ظالماً . . ومن خذله كان معذوراً » . . .

انتهت حياة عثمان رضى الله عنه .

وبويع على بالخلافة . .

وبدأ الصراع الرهيب بين بنى هاشنم وبنى أمية «حينها رفض معاوية قرار الإمام على رضي الله عنه بخلعه عن ولاية الشام ، وكان هو رجل الشام القوى الذى تخضع له جيوشه خضوعاً تاماً ، بل كانوا أشبه بالخاتم كما يقول الرواة في إصبعه ، وكانت حجته أنه يريد الانتقام من قتلة عثمان . . وبدأت الحرب الأهلية في الإسلام » .

وكان على الإمام أن يحارب في كل الجبهات . . يحارب جيش معاوية القوى ، ويحارب الجيش الذي كانت على رأسه السيدة عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير . . بل إن الإمام عليا كان عليه أن يجابه الذين انشقوا عليه من أتباعه وهم الخوارج الذين رفضوا قرار التحكيم . و . اندلعت أول حرب أهلية في الإسلام . ولم يكن هناك وقت لمزيد من الفتوحات ، بل إن الخيطر الخارجي متمثلاً في الروم كان يتربص بالمسلمين الدوائر . وأمست الحياة في ظل هذه الاقتسامات أشبه ما تكون بسحابة اداكنة تظلل العالم الإسلامي . وأصبح هؤلاء الذين سادوا العالم تتهددهم المخاطر من الداخل . . من أنفسهم . . ونظر المسلمون إلى ما يجرى وانتابهم الأسي .

البعض كان يساند الإمام لأنه صاحب الحق في الخلافة ، وابن عم رسول الله ، وزوج فاطمة الزهراء . . وله من تاريخه وعلمه وفضله وبلائه في الإسلام ما لا ينكره إلا جاحد .

والبعض ساند معاوية طمعاً في الدنيا ، وحباً لما عنده من العطاء .

والبعض الأخر اعتزل هذه الفتنة وآثر الانسحاب من الحياة السياسية كسعد بن وقاص الذي قال له معاوية يوماً معاتبا:

\_ مالك لم تقاتل معنا ؟

أجابه سعد:

\_ إنى مررت بريح مظلمة ، فقلت : أخ . . أخ . . وأنخت راحلتي حتى انجلت عنى .

فقال معاوية : ليس فى كتاب الله أخ . . أخ ، ولكن قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَائَفْتَانَ مَنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ، فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ﴾ .

وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة ، ولا مع العادلة على الباغية .

فقال سعــد :

« ما كنت لأقاتل رجلًا ـ يقصد على بن أبى طالب ـ قال له رسول الله : أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى يعدى » .

كانت الأحـوال في العـالم الإسلامي صعبة . . فقد اختلطت الأمور ، وأحدق الخطر في الداخل والخارج . .

وخاص الإمام العديد من المعارك . . وانتصر فيها . . ولكن الأمور اضطربت في غير صالحه . . فلم يعد أتباعه ينقادون له بسهولة ، ولكنهم يسألونه في الصغيرة والكبيرة . . ويناقشونه في قراراته . . إلى أن انتهت خلافته باغتياله رضى الله عنه على يد ابن ملجم .

ويقول الرواة أن ابن ملجم كان قد أحب امرأة اسمها قطام ابنة الشجنة . . وكانت فاتنة الجمال ، وكان والدها وأخوها قد قتلا على يد على يوم النهر . . وعندما تقدم عبد الرحمن بن ملجم لخطبتها اشترطت عليه أن يشفيها من حزنها . . وعندما سألها عن الوسيلة قالت له : ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل على بن أبى طالب . فوافق على ذلك وقال لها : إنه ما جاء إلا لقتل على .

وتربص به عند خروجه من المسجد وضربه بالسيف . . وطلب الإمام على وهو في جراحه قاتله وقال له :

ـ أى عدو الله ألم أحسن إليك ؟

قال: بلي . .

ـ من حملك على هذا ؟

ـ شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه . . !

ـ لا أراك إلا مقتولاً . . ولا أراك إلا من شر خلقه .

وأوصى على : النفس بالنفس . . إن أنا مت فاقتلوه كما قتلنى وإن بقيت رأيت فيه رأيى . ودخل عليه جندب بن عبد الله وقال للإمام :

\_ يا أمير المؤمنين إن فقدناك إولا نفقدك فنبايع الحسن .

قال الإمام: ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر.

ثم أوصى الإمام الحسن والحسين وصية طويلة قال فيها: « أوصيكما بتقوى الله ، وألا تبغيا الحدنيا وإن بغتكما ، ولا تبكيا على شيء زوى عنكما ، وقله الحق ، وارحما اليتيم ، وأغيثا الملهوف ، واصنعا للآخرة ، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراً » . .

اعملا بها في الكتاب ولا تأخذكها في الله لومة لائم .

وفى صبيحة يوم الأحد ١٧ رمضان سنة ٤٠ هجرية انتقل الإِمام إلى أكرم جوار .

وبذلك انفتح الطريق تماماً لمعاوية بن أبى سفيان الذى آل الحكم إليه ، وعلى يديه تحولت الحلافة الراشدة إلى ملك عضوض .

وأصبح معاوية من أقوى الملوك الذين عرفهم العالم ، فقد أحكم سيطرته على الأمور ، وتنازل الحسن بن على له عن الخلافة على أن يكون الأمر شورى بعده للمسلمين . .

وفى ظل الحكم الأموى . . توجهت الجيوش الإسلامية نحو الفتوحات . . وعادت رايات الإسلام ترتفع فى مختلف أرجاء الدنيا . . تحت قيادة حكم مركزى واحد متمثلًا فى خلفاء بنى أمية .

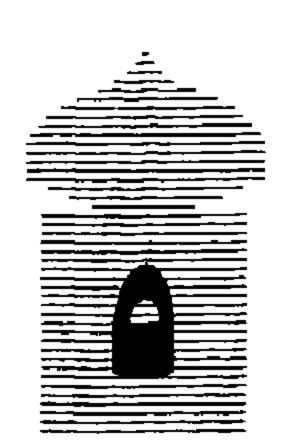

# الهد السلامي يواصل انتصاراته

«كانت الدعوة إلى ميدان القتال بالنسبة إلى العرب الأول أشبه ما تكون بالدعوة إلى وليمة عرس . . وكان هؤلاء الرجال مع شراستهم في القتال شديدي الدماثة بعد النصر ، فلقد حفظوا عهودهم تمام الحفظ ، ولم نسمع عن مجازر لا تمييز فيها قد ارتـكـبـوهـا ، ولم يكـن مما يشـين إلى جيـوش روما وفـارس أن ينتصر عليها مثل هؤلاء الناس » .

[فريمسان]

## المسد الاسلامي يواصل انتصاراته

ماذا حدث بعد أن آل الحكم لبني أمية ، وتحولت الخلافة إلى ملك عضوض ؟ . .

وماذا حدث بعد أن تولى معاوية أو «كسرى العرب» كما كان يطلق عليه عمر بن الخطاب ؟..

كان على معاوية أن يدعم نظام حكمه الجديد بالقضاء على الفتن الداخلية ، وفي الوقت نفسه كان يعد العدة لينطلق بالفتوحات الإسلامية من جديد في مختلف أرجاء الدنيا . . وكان من أهم أهداف السيطرة على جزر البحر المتوسط وحصار القسطنطينية عاصمة البيزنطيين ، ثم الانطلاق شرقاً للوصول إلى أقضى مدى من الفتوحات ، والانطلاق بالفتوحات الإسلامية إلى المغرب الأقصى . .

وكان معاوية بن أبى سفيان سياسياً بارعاً ، وصاحب كفاءة إدارية عالية .

ويصفه المؤرخون بأنه كان رجلًا طويلًا . . أبيض . . جميلًا . . مهيبًا . . وكان عمر ابن الخطاب يقول عنه : « هذا كسرى العرب » . . وهو يقصد أن له مهابة الأكاسرة ، وقد تحققت نبوءة عمر فقد أصبح معاوية من أعظم ملوك الأرض عندما آل إليه الحكم . .

ومن صفات معاوية البارزة حلمه الذي يفوق حدود الطاقة الإنسانية . .

ويروى الـرواة الكثـير من النوادر التى تفوق الخيال عن حكمته وقدرته على ضبط جماح نفسه ، وكظم غيظه وغضبه . .

ومن هذه الـروايات راوية تقـول أنـه عنـدمـا زار المدينة لأول مرة بعد أن أصبح خليفة للمسلمين التقى بجماعة من الأنصار فقال لهم :

- تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار . . !

رد أحدهم:

ـ لم يكن لنا دواب . .

قال معاوية:

ـ وأين النواصح ( الإبل ) ؟

رد الرجسل:

- عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر . .

و . . كظم معاوية غيظه . .

ومع ذلك فقد كان رغم حلمه وصبره عظيم الدهاء . يستشير الناس . فيها يهمهم من الأمور . . ويسوس الدولة بيد من حديد . . أما بالنسبة للفتوحات الإسلامية ، فقد كان همه الشاغل أن يوطد الدولة الإسلامية وتصل الفتوحات إلى أقصى مدى . .

\*\* \*\* \*\*

# انطـــلاق الفتــح الإسـلامي

اختار معاوية لإمارة الكوفة المغيرة بن شعبة ، وهو أحد الفرسان العرب ، وقد فقد إحدى عينيه في معركة اليرموك ، وطلب منه أن يكون مسئولاً عن الكوفة وأواسط العراق وشهال فارس . وتولى بعده زياد ابن أبيه . : الذي امتد سلطانه من فارس حتى نهر السند . . وبمجرد أن توطد الحكم في الداخل والسيطرة على الخوارج اندفعت الفتوحات شرقاً وغرباً ، حاصر المسلمون القسطنطينية عاصمة بيزنطة نفسها لمدة سبع سنوات . . ورغم عدم سقوطها لأنها محصنة تحصيناً جيداً ، فإن المؤرخين يقولون أنه كان في استطاعة المسلمين في هذه الفترة الاستيلاء على إيطاليا وفرنسا وأسبانيا . .

وعلى كل حال فقد مضى المسلمون فى فتوحاتهم التى امتدت فى الشرق إلى الهند وبلاد ما وراء النهر . . ووصلوا فى زحفهم غرباً فاجتاحوا الشمال الإفريقى كله حتى وصلوا إلى المغرب الأقصى . . .

ولسنا هنا بصدد الحديث عن المعارك العسكرية التي دارت في ساحة القتال في الشرق أو الغرب . . فهذه المسائل تناولتها عشرات المجلدات . . ولكننا نقف عند أهم المحاور التي غيرت مسار التاريخ الإنساني كله . .

لقد أعطى خلفاء بنى أمية الإشارة لانطلاق الفتوحات الإسلامية ، فإذا بجيوشهم تنطلق من مصر في محاولة لنشر نور الإسلام على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والدول المطلة عليه حتى بلاد المغرب . . ويحدث مد وجزر . . وهزائم وانتصارات . . تنتهى بوصول عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلنطى . . وينشىء مدينة ( القيروان ) لتكون مركزاً للفتوحات الإسلامية . .

وعندما يصل إلى بحر الظلمات (المحيط الأطلنطي) . . يجرى بحصانه على الشاطيء ويرفع كفيه إلى السماء ، وفي عينيه دموع . . وفي قلبه خشوع . . ويناجي ربه سبحانه وتعالى قائلاً : «اللهم إنى لم أخرج بطرا ولا أشرا . . وإنك لتعلم أنى أطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك . . اللهم لوكنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضاً لخضته في سبيلك » . .

\*\*\* \*\*\*

# المواجهة مع البربسر

وكان عقبة بن نافع قد حقق هذه الانتصارات المذهلة . . ولكن حدثت نكسة حيث ارتدت المفتوحات إلى برقة . .

\_كيــف ..؟

لقد عينه معاوية بن أبى سفيان قائداً للجيش الذى يوطد دعائم الإسلام فى برقة . . وكان عليه أن يواجه الروم والبربر فى وقت واحد . . وأخذ يزحف بجيوشه محققاً الانتصارات الإسلامية ، وعند موضع ( القيروان ) بنى مدينة القيروان لتكون قاعدة ينطلق منها فى الشال الإفريقى ، وبنى بها مسجداً حتى يكون قاعدة لانتشار تعاليم الإسلام . .

ولكن لأمر لم يعرفه المؤرخون ، واختلفوا فيه اختلافاً شديداً عزله معاوية بن أبى سفيان . . وعاد إلى دمشق عاصمة الخلافة حزيناً . . إن أعز أمانيه أن ينشر نور الله فى كل ربوع إفريقية . . ولكن كيف السبيل إلى ذلك . . وقد أمر الخليفة أن يخلفه فى قيادة الجيوش ( أبو المهاجر ) . . وكان أبو المهاجر يأمل أن يعتنق البرر الإسلام . . وبالتالى تحقن الدماء . . وبالفعل استطاع أن يقنع زعيمهم (كسيلة ) بالإسلام . .

ومات معاوية ، وتولى الخلافة ابنه يزيذ الذي عاد فقلد عقبة بـن نافع أمر القيادة . . وإن كان عقبة لم ينس ( لأبي المهاجر ) سوء استقباله له فأمر بأن يصفد بالحديد . . وكانت هذه أحد أخطاء القائد الكبير، وكان خطؤه الآخر أنه لم يستطع استهالة قائد البربر (كسيلة) الذي هرب وارتد عن الإسلام . . .

وزحف عقبة بن نافع محققاً انتصارات كبيرة . . منتصراً على الروم . . والبربر . . حتى وصل إلى المغرب الأقصى ( المغرب الآن ) ويصل إلى المحيط الأطلنطى . . متمنياً لوكان باستطاعته أن يخوض لجة هذا المحيط لينتشر دين الله فيها وراءه من أرض إذا كانت هناك أرض . . !

وبعد أن تحقق له هذا النصر . . وفي طريق العودة . . كان الروم وحليفهم (كسيلة) قد أعدوا لهذا البطل كميناً . . فحاصروه . . وكان معه (أبو المهاجر) الذي طلب منه أن يفك قيوده حتى يموت هو الآخر شهيداً في سبيل نصرة الله . . وجاهد البطلان جهاداً هائلاً . . إلا أنه استشهد في هذه المعركة عند مكان اسمه (تهروة) وحلت بالمسلمين نكسة عسكرية على أثرها كان الارتداد إلى برقة . . تلك التي انطلق منها الزحف الإسلامي الأول . . وكان ذلك عام ١٨٤م في أوائل حكم عبد الملك بن مروان . .

تلقى الخليفة عبد الملك بن مروان هذا النبأ ، فاعتصره الخزن . . هل يمكن أن يحدث هذا الجيزر بعد المد الهائل للإسلام ، وقرر أن يواصل الزحف الإسلامى انتصاراته مهما كانت التضحيات . . وأن يعاد كل شبر فقد من الأرض التى فتحها عقبة بن نافع ، وأمر زهير بن قيس الذى كان عقبة بن نافع قد اختاره حاكماً للقيروان أن يواصل الزحف . . واستطاع ( وقد انضم إليه عدد من البرير المسلمين ) أن يصل إلى القيروان ، ويقتل كسيلة ، ولكنه سقط شهيداً في طريق عودته إلى برقة عندما لقى قوة بحرية بيزنطية تغير على الشاطىء فتصدى لها واستشهد . .

وبعد أن انتهى عبد الملك بن مروان من القضاء على ثورة عبد الله بن الربير في الحجاز عاد فأمر بأن يخضع المغرب كله إلى الإسلام تحت قيادة «حسان بن النعمان» واستطاع هذا الجيش بمساندة البربر المسلمين أن يبسط نفوذه على المنطقة كلها . . وأن يدخل سكانها في الإسلام أفواجاً . .

## \*\* \*\*\* \*\*\* الطسريق إلى الأندلسس

وأخذت هذه الفتوحات شكلاً أكثر جسارة عندما تولى قيادة الجيوش الإسلامية موسى بن نصير ، الذى أصبح حاكماً على المغرب العربى كله منفصلاً عن مصر خاضعاً لدمشق . . واستطاع أن يحقق معجزة أخرى عندما أقنع دار الخلافة في دمشق بفتح أسبانيا . .

وقد كان من آمال موسى بن نصير أن يعبر بجيشه قارة أوربا من غربها ليصل إلى شرقها ، ثم يجتاز تركيا فالشام ، وتصبح كل هذه المساحة الشاسعة من أوربا خاضعة للخلافة الإسلامية وتنصهر كلها فى أمة إسلامية واحدة تحت راية القرآن الكريم . .

ولكن الخليفة الوليد بن عبد الملك رفض فكرة موسى بن نصير بالوصول إلى دمشق عن طريق أوربا . . طالباً منه أن ينشر الإسلام في ربوع البلاد المفتوحة . . حتى يتذوقوا ما في الإسلام من قيم رفيعة عالية ، ودستور حياة للناس ليعملوا من أجل الدنيا والآخرة . .

كان موسى بن نصير طموحاً إلى أقصى ما يكون الطموح . جريئاً . . حصيفاً . . يفكر في الأمر قبل أن يقدم عليه تفكيراً طويلاً ، ويقلب الأمور على جميع وجوهها . . . قرر ونينه على أوربا عن طريق أسبانيا ( الأندلس ) أن يكون أسطولاً حتى يمكنه السيطرة على الشال الإفرىقى براً وبحراً . . واستطاع بالفعل أن تصبح جزر ميورته ومنورته . . والبليار تحت "ر البحرية الإسلامية . . وفي نفس الوقت الذي أخمد فيه ثورات المغرب . . زحف بيوسه حتى مدينة طنجة التي استولى عليها وعين عليها قائده الشهير طارق بن زياد . .

#### \* \* \* \* \*

## عبقریة موسی بن نصیر

وكان يتابع ما يجرى في أرض الأندلس من صراعات على السلطة ويعرف ما يعانيه الشعب من الظلم والضرائب الباهظة . .

وكان « جوليان » حاكم سبتة ، يكن كراهية شديدة للملك « لوزريق » الذى اغتصب العرش ، ويقال أن سبب هذه الكراهية أن يوليان كان قد أرسل ابنته الجميلة ( فلورندا ) إلى القصر الملكى لتتمرس بتقاليد القصور . . وقد هال الملك جمالها فاغتصبها . . وأخبرت والدها بها كان منه ، فقرر فيها بينه وبين نفسه الإنتقام متى سنحت له الفرصة لذلك . .

وقد شعر أنه يمكنه الاحتفاظ بسلطانه ، والانتقام من « لوزريق » لومد يده إلى موسى ابن نصير وحببه في غزو الأندلس . ولم يكن يدرى أن موسى بن نصير كان يفكر جيداً في الأمر . . فهو يعرف أهمية الأندلس وهي الطريق إلى نشر الإسلام من خلالها عبر القارة الأوربية . . وكان يتحين الفرصة ، ويدرس الأوضاع في الأندلس من جميع جوانبها ، وقد واتته الفرصة الآن ، فلهاذا لا يقدم على ما يفكر فيه . . وكعادته لم يندفع ، إنها أراد أن يكتشف قوة عدوه ، فأمر أحد قواده من البربر (طريف بن مالك) أن يعبر مضيق جبل طارق ومعه أربعها ثرجل . . وماثة فارس إلى الأرض الأسبانية للاستطلاع . .

واستطاع طريف بن مالك أن يحقق أول انتصار إسلامي على الأرض الأسبانية . . مما أغرى موسى بن نصير أن يكلف قائده العظيم طارق بن زياد أن يستعد لعبور مضيق جبل طارق ( الذي سمى باسم هذا الفاتح العظيم فيها بعد ) . . وينطلق باسم الله ليفتح بلاد الأندلس . . وأرسل « جوليان » بعض السفن ليعبر عليها جيش المسلمين إلى أسبانيا ، ويقول الرواة أن طارق بن زياد عندما ركب البحر وأثناء توجهه إلى فتح بلاد جديدة ، رأى في منامه النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله الصحابة ، وسمع النبي عليه يقوله له : « تقدم لشأنك يا طارق » . .

وما كاد طارق يستيقظ من نومه حتى هزه الفرح والشوق للقاء الأعداء وليس أمامه سوى هدف واحد . . النصر أو الشهادة . .

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### انتصار طارق بن زياد

وعندما وصل إلى الشاطىء الآخر ونزل جنوده إلى البر، يقول بعض الرواة أنه أحرق سفنه وقال المناس . . أين المفر . . البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام » . .

إلى آخر هذه الخطبة الشهيرة . . وقد شكك بعض المؤرخين في صحة هذه الرواية على أساس أنه ليس من المعقول أن يقطع قائد على جنوده خط الرجعة ، وخاصة إذا كان هذا القائد في ذكاء طارق بن زياد . . بينها أيد البعض الآخر صحة حرق الأسطول على أساس أنه وضع جنوده أمام هدف واحد فقط هو ضرورة النصر أو الشهادة ولا بديل عن ذلك ، فالعودة إلى قاعدة انطلاقهم مستحيلة بعد حرق الأسطول . .

وانطلق طارق بجيشه حتى صل إلى شاطىء نهر « وادى دلكه » حيث التحم وجيش لوزريق واندفع القتال حامياً رهيباً . .

القوط يدافعون عن بلادهم دفاعاً مجيداً . .

والمسلمون مستبسلون واضعين نصب أعينهم الموت أو الشهادة ، والدافع الدينى يجعلهم يصرون على الموت لتوهب لهم الحياة ، وشاهد « لوزريق جيشه يتمزق ويتخاذل ويفر أمام ضربات المسلمين وأيقن بالهزيمة ففر من الميدان هارباً ولم يعرف أحد مصيره . . بينها توغل طارق يضم المدن الأسبانية التي استسلمت أمام تقدمه الكاسح . . وأصبحت قرطة وغرناطة ومرسية وغيرها من الأقاليم الأسبانية تحت السيطرة الإسلامية » .

وواصل زحفه في الأندلس حتى جاءته رسالة من موسى بن نصير بعدم الاستمرار في الفتوحات . .

#### \*\*\*

# توقف الزحف الإسلامي . . لماذا ؟

وقد تعجب طارق بن زیاد من رسالة موسی بن نصیر کیف یأمر بوقف هذا الزحف الکاسح . . ماذا یرید موسی بن نصیر من وراء ذلك ؟ لقد اجتمع علی الفور مع قادة جیوشه وقرروا مواصلة الزحف رغم إرسال موسی بن نصیر وأوامره ، لقد أرادوا أن مجققوا أكبر انتصارات ما دامت الظروف مواتية أمامهم . .

والعجيب أن بعض المؤرخين يعزون أوامر موسى بن نصير بوقف التقدم إلى مواقع جديدة بدافع الغيرة من طارق ، إفقد أراد أن يكون هو صاحب الفضل الأكبر في هذا الانتصار العظيم وألا يقتطف ثمرة هذا النصر طارق بن زياد . . .

وهذا الرأى ساذج للغاية . . فكيف يحقد موسى بن نصير على طارق . . وهو الذي عينه قائداً على الجيش الفاتح ، وهو الذي مهد له الطريق أمام هذه الفتوحات . . !

ولكن الواقع وراء أوامر موسى بن نصير أنه رأى بعقلية القائد المستنير أن خطوط الجيش الإسلامي في الأندلس امتدت امتداداً رهيباً ، وأنه من الصعب الحفاظ على كل هذه الأراضي الشاسعة دون أن يكون لها نقط ارتكاز . . وأنه من الممكن للعدو أن يتسلل خلف خطوط المسلمين فينتهى الحلم ، ويتحطم وهج هذه الانتصارات . .

وما كاد موسى بن نصير يعلم بها استقر عليه أمر طارق ، حتى انطلق بجيشه وعبر المضيق إلى الأندلس وسلك طريقاً آخر غير الطريق الذى سار فيه ابن زياد وتم لهما إخضاع أسبانيا . .

و . . ويسجد لله شكراً . . وترتسم فى غيلته خطة عملاقة طموح . . لماذا لا يواصل زحفه حتى جنوب فرنسا ، ثم يكتسح بجيوشه أوربا ضاماً إلى الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف فرنسا وإيطاليا وألمانيا ، والبلقان . . ويسقط القسطنطينية نفسها عاصمة الدولة البيزنطية ، ويعبر بجيشه الظافر مكتسحاً آسيا الصغرى . . وبذلك يتمكن من الوصول إلى دمشق عاصمة الخلافة الأموية عن طريق أوربا . .

ولو تحقق هذا الحلم لتغيرت خريطة العالم تماماً ، ولأصبحت أوربا كلها اليوم في دائرة العالم

الإسلامي ولكن الخليفة الأموى رفض اقتراح موسى بن نصير . . وطالبه أن يثبت دعائم الإسلام في البلام المقتوحة . . بل استدعاه وطارق بن زياد إلى دمشق . .

وهكذا أصبحت الأندلس في دائرة العالم الإسلامي ، حدث ذلك في نفس الوقت الذي كانت فيه الجيوش الإسلامية في الشرق الإسلامي قد وطدت أقدامها في شبه القارة الهندية . .

\*\*\* \*\*\*

# حضارة الإسلام في الأندلسس

لقد كان فتح المسلمين للأندلس بداية لانطلاق حضارة الإسبلام وقيمه ومثله إلى القارة الأوربية ، فقد ازدهرت هذه الحضارة ازدهاراً رائعاً : علماً وأدباً وفلسفة ، بجانب علوم القرآن ، ونقلت أوربا نقلة حضارية لم يعرف لها التاريخ مثيلاً . .

ولقد أعجبتنى دراسة للدكتور جودة هلال ، ومحمد محمود صبح عن (قرطبة فى التاريخ الإسلامى ) يتحدث المؤلفان فى هذا الكتاب عن الحضارة الإسلامية وإنجازاتها الرائعة فى مدينة قرطبة . . وفى هذه الدراسة يقول الكتاب : «تذكر الروايات ويتحدث الثقات : أن هرقل الروم سأل أبا سفيان بن حرب ـ شيخ قريش وغطريفها ـ وأول مناهض لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام ـ عن ذات محمد وأخلاقه ودعوته ، فأجاب أبو سفيان عن الأولى بقوله :

ـ إنه أكرم أرومة في العرب . .

وعن الثانية:

ـ إنه جماع الأخلاق الكريمة ، ويدعى بين الناس بالصادق الأمين .

وأجاب عن الثالثة:

ـ بأن محمداً يدعو إلى عبادة الله وحده ، ويأمر الناس بالصدق والعفاف. . .

وهنا يتأمل هرقل عاهل الروم في مقالة شيخ قريش ، ثم يعلن على الملأ من قومه :

\_ لئن كان ما تقوله حقاً يا أبا سفيان فسيملك محمد موضع قدمي هاتين .

ثم يضيف قائلاً:

\_ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه .

لقد أيقن عظيم الروم بثاقب فكره أن محمداً صاحب ثورية جديدة ، وأنه ما جاء إلا ليعلن الحرب في غير هوادة على السادة المتجبرين الطغاة ، ويدعو إلى التحرر من ربقة الأوثان في شتى صورها وتباين أشكالها . .

وأن رجلا هذا شأنه لجدير بأن يملك موضع قدمى هرقل ، وما هو أبعد من موضع قدمى هرقل . . وصدقت نبوءة السرجل وصح حدسه ، وخرجت القوة المؤمنة الجديدة التى اختزنتها الصحراء عبر الأجيال ، تحمل راية الله سبحانه وتعالى ، وتبلغ عن أمره ، فتتابعت انتصاراتها الباهرة حتى وصلت شرقاً إلى أقصى الشرق ووصلت غرباً إلى أقاصى الغرب . . ولم يشهد التاريخ في أحقابه المديدة انتصارات مظفرة مثلها شهد انتصارات الفتوح الإسلامية . .

فهذا عمرو بن العاص القائد العربى يستأذن الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب » فى فتح مصر فيأذن له ، وينقض عليها عمرو بجيش لم تهزم له راية من قبل ، ثم يقطعها من جسم الدولة الرومانية العتيدة ليدخلها ضمن حدود الدولة الفتية الجديدة . .

ثم تمتد هذه الموجة ـ موجة النصر ـ إلى الساحل الإفريقى حتى تبلغ مداها ، وهناك عند ساحل بحر الظلمات ( المحيط الأطلنطى ) يقتحم عقبة بن نافع الفهرى بفرسه لجاج هذا البحر ويشهد الله نفسه أنه لويعلم أن وراء هذه الظلمات أرضاً لما وقف شىء دون غايته وأمانيه . .

ومرت الأيام تباعاً وانقضت سراعاً ، وآلت الخلافة الإسلامية إلى الوليد بن عبد الملك ، ويلغت الجيوش الإسلامية حينذاك أطراف العالم . . فبينها كانت هذه الجيوش تدق أبواب القارة الهندية في الشرق كان المسلمون في الغرب يتأملون شطآن أوربا ، ويرقون بأبصارهم إلى ما وراء مضيق هرقل - جبل طارق الآن - ثم تمتد عيونهم إلى الولايات الزاهية المشرقة ، تلك الولايات التي أبدع في وصفها مؤرخ الأندلس لسان الدين بن الخطيب بقوله : « تمتاز أرض الأندلس بلذاذة الأقوات ، وفراهة الحيوان ، ودرر الفاكهة ، وكثرة المياه ، وتبحر العمران ، وجودة اللباس ، وشرف الآنية ، وكثرة السلاح ، وصحة الهواء ، وابيضاض ألوان الإنسان ، ونبل الأذهان ، وفنون الصنائع ، وشهامة الطباع ، ونفوذ الإدراك . . وإحكام التمدن بها حرمه الكثير من الأمصار » . .

ويرى المؤلفان وعندهما حق \_ أن الفتح الإسلامي لشبه جزيرة « إيبيريا » لم يكن حدثاً من الأحداث السياسية أو الحربية التي كانت دوماً تظهر على مسرح الحياة فحسب . . ولكن هذا الفتح قد تبلور في شكله إلى حدث ثقافي رائع أهّل الإنسان لاكتشاف الكثير من المجاهل التي لم يطرقها عقل من قبل . . ثم حفز هذا العقل على التنقيب والاختراع والابتكار ، وأفسح له الطريق ليسير بخطواته وأبحاثه واكتشافاته ، بها لم يتيسر للإنسان في يوم ما . .

ويشهد بذلك ما أنتجته العبقرية الإنسانية في أسبانيا الإسلامية تحت رعاية الخلفاء وأرباب الدولة في أعوام قليلة إذا قورنت بعمر التاريخ المديد . .

وهكذا نشرت الفتوحات الإسلامية أنوار العقيدة الإسلامية في كل مكان . . ومدت أضواء الإسلام إلى أقصى مدى يمكن أن يصدقه عقل . .



# أعلام الاسلام في كل مكان

« وضمت الجيوش الإسلامية في زحفها تلك الأماكن التي ما زالت لها في القلوب مكانة خاصة ، لأنها أخرجت لنا أعلام الإسلام من أمثال البخارى ، والبيهقي والترمذي والخوارزمي وغيرهم من الذين كانت حياتهم إثراء للحياة » . .

## أعلام الاسلام في كيل مكيان

فى العصر الأموى بلغ المد الإسلامى أقصى مداه ، فقد عرفنا كيف واصل زحفه فى الشهال الإفريقى حتى وصل إلى شاطىء الأطلنطى ، ثم عبر مضيق جبل طارق ليضم أسبانيا ، ويواصل زحفه حتى جنوب فرنسا . .

فإذا ما اتجهنا بأبصارنا نحو الشرق ، نرى أنه بعد أن تمت هزيمة الفرس . . ودخل الإسلام إلى الأراضى الفارسية ، كان قادة المسلمين ينطلقون إلى انتشار الإسلام في شهال فارس والهند والصين . .

وبالفعل تمت لهم السيطرة على أجزاء كبيرة من شبه القارة الهندية على يد « محمد بن القاسم » ، كما تمت لهم السيطرة على العديد من البلدان المتاخمة لفارس ، حتى وصلوا إلى خراسان وبخارى وسمرقند ، وهى التابعة الآن للاتحاد السوفيتى ، ومن هذه البلاد ظهر أعلام الفكر الإسلامى . . وقد تحققت هذه الانتصارات على يد قتيبة بن مسلم « الذى واصل زحفه الكاسح حتى استطاع على مدى ثمانى سنوات أن يخضع بخارى والتركستان . . وأرمينية ، كما استطاع أن يخضع سجستان وخوارزم ، والصفد ، وسمرقند ، وبنى المساجد ، وأخذ معه العلماء الذين راحوا يشرحون تعاليم الإسلام لهذه القبائل التى كانت تعبد الأصنام ، أو تقدس النار ، ولم يكن هدفه الفتح من أجل الفتح ، ولكن كان هدفه أن يعتنق الناس عقيدة التوحيد . . ويستظلوا بسلطان الإيمان » . .

وما داموا قد عرفوا دين التوحيد واعتنقوه ، فهم ليسوا في حاجة إلى قوة تراقب ما يحدث في هذه البلاد وعسودتهم إلى ما كان يعبده الأباء والأجداد ، ولكن المسألة لم تكن مسألة إقامة مساجد يتردد على مآذنها الأذان ، ولكن الأهم أن يعيش الناس تجربة الإيهان ، ويستشعروا لذة اليقين ، وجمال التوحيد ، ويحسوا بنور الإيهان في قلوبهم . .

وهذه الأمور لا تأتى بين يوم وليلة ، ولا تأتى بمجرد الوعظ والإرشاد ، ولكن يجب أن يكون

المسلمون أنفسهم خير مثال لما ينادى به المسلمون والإسلام . . فكان أهالى هذه البلاد يرون المسلمين في سلوكهم وتعاطفهم وتراحمهم ، وشدة تمسكهم بمكارم الأخلاق ، فكان سلوكهم أهم الوسائل لدخول الناس في دين الله . .

ويروى الرواة أن « قتيبة بن مسلم » ، في إحدى غزواته حذره بعض الأهالي من أن يقترب من الأصنام التي يعبدونها ، لأن مجرد الاقتراب من هذه الآلهة سوف يعرضه لأن تنتقم منه . فها كان من مسلم إلا أن أحرق هذه الآلهة المزعومة . . والأهالي ينتظرون ما سوف يحل له من عقاب .

وعندما أخذ يشرح لهم أن هذه الأحجار الصهاء البكهاء لا تضر ولا تنفع ، وأن عليهم عبادة خالق الأرض ، وبارىء الكون . . فإذا بجموع الناس أمام جرأة « مسلم بن قتيبة » ، وقد رأوا أن هذه الأحجار المقدسة لم تضره ، فدخلوا في الإسلام في أعداد غفيرة . .

أمام وهج هذه الانتصارات كان « الحجاج بن يوسف الثقفى » الذى اختاره لهذه المهمة يبعث إليه المؤن والمعدات والجنود التى يطلبها ، بل إن الخليفة « الوليد بن عبد الملك » ، أرسل له رسالة مشجعة . . ويخبره بإعجابه ببطولته وشجاعته وقيادته الممتازة التى جعلته يحرز كل هذه الانتصارات على أعداء الإسلام ، ويضع أقدام المسلمين في هذه الأماكن البعيدة التى ما كانت تخطر على بال . .

ونحن نعـرف أن هذه البلاد أخرجت أعلاماً مازال التاريخ يحتفظ بأسمائهم ، وما زالت أعـمالهم الفكرية نور هداية لكل الأجيال إلى يومنا هذا . .

فهناك من الأسماء اللامعة من تسمى بأسماء هذه البلاد التي كانوا ينتسبون إليها من أمثال البخارى ، والبيهقى ، والترمذي ، والخوارزمى ، والزمخشرى ، والنيسابورى وغيرهم من أعلام المسلمين . .

ويروى الرواة كيف استطاع « ابن قتيبية » أن يؤلف بين جنود المسلمين العرب والفرس ، فلم يفرق بين عربى وفارسى ، أو بين عربى أو أى جنسية من الذين دخلوا فى الإسلام ، وقرروا العمل تحت لوائه ، على أساس أن الإسلام قد سوى بين الجميع ، فلا فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى . . فتألفت القلوب ، وأخمد فيهم النزعات العرقية والقبلية ، فإذا بالجميع يشعرون أنهم جميعاً يحاربون تحت راية واحدة . . لهدف واحد . . عليه يعيشون . . ومن أجله يموتون . . وهو انتصار الإسلام ، ولا وسيلة أمامهم سوى النصر . . أو الشهادة . . .

وتطلع القائد العظيم إلى ما وراء أسوار الصين ، فاحتل مدينة « كشجر » ، متأهباً لدخول الصين ونشر الإسلام بها ، في الوقت الذي علم فيه بموت الوليد بن عبد الملك الخليفة الذي كان متحمساً ومشجعاً لانتصارات « ابن قتيبة » في الشرق ، بنفس حماسته للانتصارات الإسلامية في الغرب . . .

وقبل موت عبد الملك كان الحجاج بن يوسف الثقفى الذى اختاره لهذه المهمة كان هو الآخر قد مات ، وشعر مسلم بن قتيبة ببعض الغيوم تهدد مكاسبه ، فالخليفة الجديد سليهان بن عبد الملك لا يكن له الحب ، بل يظن أنه أحد الذين كانوا يخلصون كل الإخلاص لأخيه الوليد ، فهو يريد أن يقبر هذه الوجوه ، رغم أن هذه الوجوه هى التى حققت الانتصارات . ودخلت بجيوش الإسلام داخل حدود الاتحاد السوفيتى ، واقتربوا من أسوار الصين . .

أحس « مسلم » بأن رياح التغيير قد تصيبه ، وخشى أن تنتهى أحلامه فى ضم شعوب لم تعرف الله لتدخل تحت لواء الإسلام . . . وقد عانى ما غانى فى جهاده العظيم على مدى ثمانى سنوات . . رأى فيها الموت فى كل ساعة من ساعات النهار ، وذاق فى لياليها المتاعب وهو يخطط ويدبر كيف يفاجىء العدو ، وكيف يقضى على مكائده ، وكيف ينفذ إلى خطوطه العسكرية . . وكيف يبادره بالهجوم . .

. . أيام طويلة . .

وليال أكثر طولا . .

ومعاناة لا تنتهى فى محاولة نشر الإسلام ، ورأب الصدع بين جنوده وأتباعه ، وضرورة إقناع الناس بالدين الجديد ، وقد أصطحب معه العديد من علماء الإسلام حتى يبصروا الناس بأمور الدين الذي جاء مبشراً وهادياً بها ينفعهم فى دنياهم وأخراهم . .

وها هو على أبواب الصين . . وأصبح سقوطها في يده مسألة وقت . . هل يمكن أن يضيع كل هذا لا لشيء إلا أن الخليفة الجديد لا يستخف دمه ، أو يريد تصفية حسابات قديمة معه . .

وارتسمت فى ذهنـه علامات استفهام طويلة حائرة ومحيرة . . هل يواصل زحفه أم ينتظر ما تأتى به الأيام من أوامر الخليفة الجديد . .

وهداه تفكيره إلى ضرورة التوسع ، ودخول الصين ، وليفعل بعد ذلك الخليفة ما يريد . . وقرر غزو الصين . .

وجاءته رسالة من ملك الصين يحملها « هبيرة الكلابي » ينذره فيها ويهدده ، ويطلب منه العودة والانسحاب بعيداً عن الأراضي الصينية وإلا فالويل له ولجنده . .

وقرر البطل العظيم أن يخوض معركته الأخيرة بشرف . . ولابد من الشهادة أو الانتصار ، وأرسل رداً عنيفاً على ملك الصين ، يطالبه بدفع الجزية وهو صاغر ، وإلا فإنه سوف يفقد عرشه ، وتنتهى دولته ، ويكون مصير ملكه إلى الزوال . .

ولم تكد رسالة البطل المسلم تصل إلى ملك الصين ، حتى خارت قواه ، فهويسمع عن

بطولة المسلم العظيم ، وعن جسارته ، واقتحامه المعارك بقلب لا يعرف الخوف إليه سبيلا ، فأرسل أحد أبنائه ومعه الجزية وهو صاغر . .

وصدق حدسه . . فلم يلبث أن جاء أمر الخليفة الجديد بعزله . . والأمر بعودته إلى دمشق . .

وشعر القائد العظيم أن عودته إلى دمشق لا تعنى أنه سوف يقابل بأكاليل الغار . . أو أن دمشق سوف تفتح ذراعيها مرحبة بالبطل الجسور الذى وطد دعائم الإسلام في هذه البلاد البعيدة عن مقر الخلافة ، ولكن سوف يأمر الخليفة بأن يقضى بقية عمره مقيداً بالأغلال داخل سجن مظلم . .

وقرر أن يموت كما عاهد نفسه في ميدان القتال ، ولن تنتهى حياته هذه النهاية الأليمة ، وإنه سوف يرفض قرار الخليفة الظالم ، ويواجه جيوش الخليفة . . ولم يذعن للعزل . . وفي معركة غير متكافئة لقى حتفه بسهم طائش من جنود الخليفة . . وانتهت بذلك حياة هذا الرجل الذي أوصل الإسلام إلى داخل ما يعرف الآن بالاتحاد السوفيتي . . وسمعت صهيل خيوله أهالي الصين . .

وفى عهد الدولة الأموية أيضاً . . استطاعت الجيوش الإسلامية أن تقتحم أراضى السند ، وتضم إليها مساحات شاسعة من الهند ، وكان بطل هذه الملحمة « محمد بن القاسم الثقفي » .

والعجيب أن هذا البطل الذى استطاع أن يضم باكستان الحالية إلى الرقعة الإسلامية كان ابن سبعة عشر ربيعاً عندما أرسله ابن عمه « الحجاج بن يوسف الثقفى » على رأس جيش كبير إلى الهند ليخضعها لسلطان المسلمين ، وقد سبقه إلى هذه البقاع بعض القادة الذين فشلوا في تحقيق هذا الحلم الذى راود المسلمين الأوائل منذ أيام عمر بن الخطاب ، إلى أن قام بتحقيقه هذا الشاب الصغير الذى كان مثله الأعلى أنه ينتمى إلى قبيلة ثقيف التى أنجبت « الحجاج بن يوسف الثقفى » . .

كان مثله « الحجاج » ، فقد شب وأهله يتحدثون عن فروسية الحجاج وشجاعته وقدرته على حسم الأمور ، وأنه هو الذي ثبت أركان الحكم الأموى بعد أن قضى على ثورة « عبد الله بن الزبير» في الحجاز، وكان أيضاً محباً للقراءة ليكون بليغاً فصيحاً كما كان الحجاج بن يوسف .

صحيح أنه لم يكن فيه غلظة الحجاج ولا شدته وقسوته على أعداء الدولة . . وربها يرجع السبب إلى أن « مجمد بن القاسم » كان يعد نفسه لقيادة الجيش في ميادين القتال ، ولم يكن يريد أن يتمرس بأساليب رجل الدولة ، أو رجل السياسة . .

والحجاج وقد دعم الحكم الأموى بشدة قبضته على الخارجين عن بنى أمية ، إلا أن للرجل مآثره عندما أخذ يشجع قادة المسلمين على الفتوحات التي امتدت إلى العديد من الأقاليم السوفيتية الحالية ، كما كان هو أيضاً يشجع على فتح الهند ...

ويقول بعض الرواة أن السبب في فتح الهند يرجع إلى أن بعض قراصنة « الديبل » أسر سفينة قادمة من جزيرة سيلان وعلى متنها بعض النساء المسلمات ، وأن هؤلاء النسوة أثناء مهاجمتهن صحن : « يا حجاجاه . . » . .

وعندما سمع بذلك الحجاج أرسل إلى ملكهم يطالبه بفك أسرى النساء المسلمات ، وكان رد الملك فظاً غليظاً . . فأرسل إليه الحجاج المرة تلو المرة من يغزوه ، ولكن نتيجة الغزو كانت دائماً تنتهى بالهزيمة . .

وسواء أصحت هذه الرواية أم كانت من نسج خيال الرواة ، فإن الحقيقة التي لا خلاف عليها أن « الحجاج » اختار « محمد بن القاسم » ليمد سلطان الإسلام إلى شبه القارة الهندية ، وأنه أسند إليه قيادة جيش يضم عشرين ألف مقاتل ، مجهزين بالأسلحة والعتاد وكل متطلبات الحرب إلى السند لترتفع راية الإسلام فوق ربوعها . .

وينطلق النداء الخالد: « الله أكبر » . . فوق المآذن التي سوف تقام بها . .

وتقدم محمد بن القاسم ابن السبعة عشر ربيعاً إلى هذه البلاد ، وأمله أن يتحقق له النصر أو الشهادة ولا وسط بين الاختيارين . .

اجتاز بجيوشه المتعطشة إلى الجهاد الأراضى الإيرانية متجهاً إلى « الديبل » حيث سقطت أمام زحفه بعض المدن الهندية ، ثم حاصر حصن « الراجر واجر » الحاكم ، وأحكم الحصار حول الحصن بالمنجنيق، وشاهد وسط الحصن أحد الأوثان ، وقد وضع فوقه علم يدور في اتجاه الريح وأمر بتصويب المنجنيق نحوه ، وتحطيمه . .

وبتحطيم هذا الوثن الذى كان يتصور الناس أن من يصيبه بسوء يمسه السوء . . ولكنهم وجدوا «محمد بن القاسم » مصمماً على اقتحام الأسوار ، واحتلال الحصن ، وإذلال حاكمهم المتعجرف ، ولم يصب بداء . . ولم يمسه سوء ، فانهارت معنوياتهم ، وهزموا شر هزيمة عندما استطاع المسلمون اقتحام الحصن وهزيمتهم بعد أن انهارت قواهم تماماً . .

وارتفعت أصوات التكبير تعلن انتصار الإسلام في تلك الأراضى التي كانت تعبد الأوثان ، وتقدس حجارة صهاء . . ثم واصل زحفه في أرض السند ، وهو يعد لكل أمر عدته ، فقد فوجيء في إحدى المعارك بأن جيش الأعداء يريدون إرهابه بالفيلة التي تتقدمهم ، فها كان منه إلا أن صوب إليهم قذائف ملتهبة من النيران ، فتقهقرت الفيلة ، ولاذ الأعداء بالفرار ، وسقط ( الراجه داهي ) قتيلاً . .

وواصل البطل الجسور زحف عبر طبيعة لم يعرفها من قبل ، وقاتل على أرض يجهل تضاريسها ، حتى وصل إلى « البلقان » في أقصى الشمال .

ولكن العجيب أن هذا البطل العظيم وهو في أوج انتصاراته استدعى للعودة إلى دمشق مقر الخلافة لتصفية حسابات قديمة ، لم يكن هو طرفاً فيها . . ولكن الخليفة سليمان إن تبد الملك أراد أن ينتقم منه في شخص الحجاج بن يوسف فلفقت لهما التهم الظالمة . . وكانت نهايته الموت بلا مبرر . .

وهكذا امتد الإسلام من الأندلس إلى داخل الاتحاد السوفييتي . . ورفع أعلامه على الهند ، ووصل زحفه حتى أسوار الصين العظيم . .

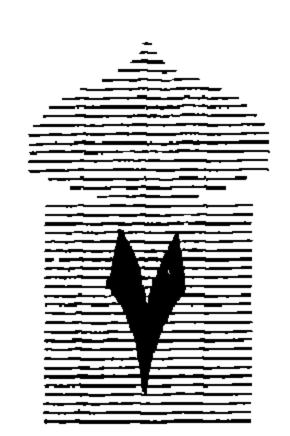

# غـزو العقول والقلوب

\* كيف استطاع رجل واحد . . وهو محمد عليه الصلاة والسلام .. أن يحدث كل هذا التغيير؟! . . .

### [ أنتـونى ناتنج ]

\* « ولقد تطلب بناء الإمبراطورية الرومانية قروناً طويلة من عمر الزمن ، وكانت فرنسا أقوى الدول الأوربية قبل عجىء نابليون بأمد طويل ، أما العرب فكانوا فريدين في هذه السرعة التي تشبه سرعة العواصف والتي ساروا فيها منذ فتوحاتهم بدءاً من لا شيء » . . .

#### [ جلـوب ]

# غسزو المقسول والقلبوب

رأينا كيف تحققت الانتصارات الإسلامية بصورة لم تكن تخطر على البال . . فامتدت من المحيط الأطلنطي حتى الصين ، وضمت إليها أسبانيا مواصلة زحفها حتى جنوب فرنسا . .

تحققت هذه الانتصارات في فترة زمنية قصيرة ، ولم يكن هدف الفاتحين مجرد ضم أراض جديدة ، أو الهدف من هذه الفتوحات البحث عن ثروات ينعمون بها ، ولكن كان الهدف من هذه الفتوحات هو الحفاظ على دينهم من أن يتعرض لهجوم أعدائه ، ثم نشر نور الإسلام في مختلف بلدان العالم لينعم الناس بها فيه من قيم ومبادىء وشرائع ، وبها فيه من حضارة قادرة على أن تمنح عطاياها لكل من يستظل بظلها . .

ولنقف وقفة أمام أحد الذين كتبوا عن الفتوحات الإسلامية وتوسعها الكبير ، أمام معاوية ابن أبى سفيان ، وهو « جون باجوت جلوب » في كتابه « الفتوحات العربية الكبرى » الذي ترجمه إلى العربية « خيرى حماد » ، يقول :

« ففى أقل من خمسين عاماً تمكن بدو الجزيرة العربية من أن يقيموا أعظم إمبراطورية عرفها العالم آنذاك ، ومن أعظم الإمبراطوريات التى عرفها التاريخ ، ولم يسبق لأية إمبراطورية بمثل هذه الضخامة ، وذاك الاتساع أن أقيمت في مثل هذا الوقت القصير باستثناء إمبراطورية الإسكندر الأكبر ، التى ما لبث أن تمزقت عند موته ، أما الإمبراطورية العربية ، فقد قدر لها أن تعمر وهى كاملة زهاء قرنين ونصف القرن ، وأن تطول مدة تقلصها زهاء سبعة قرون » . .

ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بينها وبين إمبراطورية الإسكندر التي كانت تشغل تقريباً البلاد التي شغلتها إمبراطورية العرب، فهناك من ناحية واحدة على الأقل مفارقة غريبة كل الغرابة ، إذ أن إمبراطورية الإسكندر مدينة بوجودها إلى شخصية رجل واحد، تعتبر فوق المستوى العرابة ، إذ أن إمبراطورية الإسكندر مدينة الأخرى : إن العرب أقاموا إمبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم منهم . .

وعند هذه النقطة نتفق مع مترجم الكتاب في تعليقه على هذه الفقرة بقوله: «أنا لا أفهم معنى هذا التعبير مطلقاً ، ولا أستطيع أن أقبل هذه المقارنة على النحو الذي صيغت فيه ، فكما أن إمبراطورية الإسكندر ، مدينة بوجودها إلى شخصية رجل فرد هو « الإسكندر » فإن الإمبراطورية العربية مدينة بوجودها إلى شخصية النبي محمد بن عبد الله على أذ تمكن من توحيد العرب وجمع شملهم تحت راية الإسلام ، وأيدهم بنور الإيمان أشخاص آخرون حملوا كلمة الله لينشروها في العالم . فكانت تلك الفتوح العظيمة التي لم يشهد العالم مثلاً لها من قبل » . .

ولعل الفرق الجوهرى الذى فات المؤلف أن يذكره ، هو أن إمبراطورية الإسكندر انهارت فور موته لأنه لم يحمل للعالم رسالة كرسالة محمد على . . وإمبراطورية العرب ظلت قروناً طويلة لأنها اتصلت برسالة محمد على ، وكانت تجسيداً لها ، ولم تضعف هذه الإمبراطورية وتصب بالانهيار إلا بعد أن ضعف الإسلام في قلوب المسلمين . .

ولنعد إلى كلام « جلوب » في حديثه عن الفتوحات الإسلامية إلى فترة معاوية . . فيقول : « وكانت الفتوح العربية فريدة في نوعها من ناحية أخرى ، فقبل أن تبدأ هذه الإمبراطورية كانت الدولتان العظيمتان في العالم آنذاك تنظران إلى العرب نظرة الازدراء ، لقد عاشت اليمن فترة مستعمرة حبشية ، ثم عادت فأصبحت مستعمرة فارسية » . .

وكان الأميران العربيان الوحيدان اللذان يستحقان حمل هذا الاسم في الجاهلية خاضعين بدورهما لإمبراطوريتي الروم والفرس، ولم يكن للعرب شأن يذكر في ميدان الحرب في أيام الجاهلية، وكان الروم من الناحية الأخرى أشهر مقاتلين في تلك الأيام . . وترجع شهرتهم حتى إلى الأيام التي سبقت مجيء الإسكندر وفتوحاته العظيمة . .

ولقد تطلب بناء الإمبراطورية الرومانية قروناً طويلة من عمر الزمن . . وكانت فرنسا أقوى الدول الأوربية قبل مجىء نابليون بأمد طويل ، أما العرب فكانوا فريدين في هذه السرعة التي تشبه سرعة العواصف والتي سار فيها مد من فتوحاتهم من لا شيء . .

ولقد غيرت السنوات الخمسون التي انصرمت بين عامي ٦٣٠ و ٦٨٠ خريطة العالم حقاً . . ولم يبق على هذه الخريطة شيء من المعالم القديمة . . ولقد وصف البحر المتوسط في العهود القديمة بأنه حوض روماني ، إذ كان قلب إمبراطورية الرومان ومركزها الحساس . . وكان الوسط الذي يرتحل فيه الرومان من مصر إلى مصر ومن إقليم إلى إقليم . . وكان الساحل الشمالي لإفريقية جزءاً من العالم الذي يضم فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . .

وكان الشرق يبدأ عند الحدود الفاصلة بين رومة وفارس ، وهي الحدود التي تقوم الآن بين سورية والعراق . . وجاءت الفتوح العربية فجزأت البحر المتوسط إلى جزأين شهالي وجنوبي ، وعلى الرغم من أن بلدان الإمبراطورية العربية لم تكن مأهولة بشعب واحد . . وعلى الرغم من أن الشيال الإفريقي يختلف اليوم اختلافا كبيراً عن الجزيرة العربية ، فإن الفتوح العربية فرضت كشكل ظاهرى على الأقل طريقة الحياة نفسها على جميع البلاد الممتدة من فارس وحتى من الهند إلى مراكش ، وهي الطريقة التي ندعوها اليوم بالطريقة الشرقية . .

وقد يكون من الصعب علينا أن ندرك أن شعباً واحداً كان يسكن الجزائر ومراكش في قارة أفريقية ، وأسبانيا وإيطاليا في أوربا . . وهناك ظلال عدة من المعاني لكلمة «عظيم » إلا أننا على العموم نربط بين هذه الصفة وبين شيء أكثر من مجرد الجحجم ، ونحن نتحرى دائماً عن المزايا الروحية . . أو المعنوية التي في إنسان أو في عمل نود أن نطلق عليه صفة العظمة . . وقد قدر للمسلمين بعد انتهاء الحرب الأهلية أن يستأنفوا فتوحهم وأن يوطدوا أقدامهم في الشيال الأفريقي ثم يحتلوا أسبانيا ويغزوا فرنسا وإيطاليا ويسيطروا على مالطة وصقلية . . ولكن هذه العمليات العسكرية لم تعد كها كانت عمليات عربية صرفة . . فلقد أصبحت الإمبراطورية متعددة الأجناس والعناصر . . ولم تعد صفة العظمة تطلق على هذه العمليات ، لأنها لم تعد مستوحاة من ذلك الخلاص العاطفي العميق العنيف الذي رافق فتوح العرب في الخمسين سنة الأولى .

وربها نجد أن علامة الاستفهام الحائرة التي ارتسمت في أذهان الناس في مختلف عصور التاريخ هي : كيف أصبح للعرب كل هذا النفوذ على العالم في سنوات قليلة من عمر التاريخ ؟

كل مسلم يعرف أن قوة المسلمين نبعث من دينهم الحنيف ، فقد جعل منهم الإسلام قوة لا تخشى إلا الله . . وأن الإنسان لا يملك أن يضر الإنسان أو ينفعه إلا بشىء قد كتبه الله عليه . . فلم تعرف قلوبهم الحوف . . وكانوا فى جهادهم العظيم ليس أمامهم سوى الموت وشرف الشهادة ، أو الإنتصار وشرف تغيير الحياة فى عالم رزح طويلاً تحت ظلم الإمبراطورية الفارسية وظلم الإمبراطورية الرومانية ، والذين لم يروا فى الأمم التى شاء حظها التعس أن تقع تحت استعارهما إلا مخلوقات لا ترقى إلى مستوى الإنسان . .

بل إننا نرى « أنتونى ناتنج » وهو وزير إنجليزى سابق يتحدث فى كتابه ( العرب تاريخ وحضارة ) فيتساءل : كيف استطاع رجل واحد ( يقصد النبى عليه الصلاة والسلام ) أن يحدث كل هذا التغيير ؟ . .

إنه يتساءل ويجيب من خلال قراءته للتاريخ الإسلامي . . فيقول : والسؤال الآن هو : « كيف استطاع رجل واحد أن يقود هذه الكثرة الهائلة من تابعيه لكى ينبذوا حياتهم القائمة على عبادة الأصنام ، مؤثرين عليها حياة صارمة وعرة قوامها الإيهان الخالص ؟ » . .

من المؤكد أن السبب لم يكن هو عراقة المنبت لأن كثيرين في معسكر قريش المضاد كانوا

كذلك من ذوى الحسب ، وكانوا أوفر نفوذاً وسلطاناً في مكة والحجاز . . ولا كان السبب هو هالة النجاح التي حفت على طريق الظفر والانتصار . . إنها الجواب واحد :

هو الإسلام ، بها قام عليه من إعلان صريح للتوحيد ، ولما انطوت عليه رسالته الروحية من دعوة إلى العدل الاجتهاعي ، وهي دعوة مست بصفة خاصة قلوب السواد الأعظم في الحجاز من كانوا مستضعفين في الأرض . . وكانت دعوة الإسلام هي الحافز الأكبر وراء الفتوحات العربية الكبرى التي أعقبت وفاة النبي على . . وهكذا غيرت دعوة محمد على بلاد العرب ، وحولت العرب أنفسهم في الشطر الأكبر من شبه الجزيرة إلى أمة متحدة منظمة قادرة على الدفاع عن وطنها الأم وتوسيع حدودها ، كها تجلى في الأحداث التالية ، إلى أقاصي الأرض . . ومن خلال القواعد الدينية للعقيدة غرس في نفوس الطبقات الحاكمة في الحجاز إحساساً جديداً بالمسئولية حيال رعاياها ، وهياً للجهاهير المحرومة قاعدة جديدة للعدالة الاجتماعية . .

ولعل أشد مايستأثر بلب دارس التاريخ العربى من غير المسلمين إنها هو ما طبع عليه عمد عليه من صفات الإنسانية . . كان أكثر الناس فها للقصور البشرى ، ومن ثم كان أرحم الناس بالناس . . وكان عزوفاً عن متاع الحياة ، وعند وفاته لم يترك سوى درع وقميص وعهامة وثوب مرقع وقربة ، وحشية من سعف النخيل . . وكان نصيبه من الغنائم وهو الخمس ينفق كله في سبيل الإسلام . .

ولقد كان آية في الرحمة حتى للعدو والمنهزم ، وأروع ما تجلى ذلك في مكة والطائف ، حين أقرت قريش بهزيمتها وأصبحت إخوة له في الإسلام . .

هذا هو محمد إذن \_ الإنسان العادى الذى اختاره الله رسولاً وخاتماً للنبيين ، الذى أحس منذ صباه أنه مدعو لتغيير العالم الشرير الفاسد الذى كان يعيش فيه ، والذى أدت رسالة الإسلام التي بعثه الله بها إلى توحيد العرب في عقيدة دينية قوامها الإيهان بالله الواحد الأحد ، والذى أظفره الله على الأنانية والخرافة والجهالة ، ومكن لدعوته الخالدة أن تستأثر بقلوب مئات الملايين في كافة الأقطار والأمصار . .

ولم تكن الفتوحات الإسلامية تهدف إلى إرغام الناس على اعتناق الإسلام . . ولكن الإسلام كان يحمى نفسه من أن يهاجم في عقر داره ويقضى عليه أعداؤه والجزية التي كان يفرضها المسلمون على البلاد التي خضعت لهم إنها هي مشاركة من أهالي هذه البلاد ، الذين لم يدخلوا في الإسلام في أعباء الدولة . .

فالقتال لم يكن هدفاً في ذاته ، ولكن دفعاً للأذى عن المسلمين .

﴿ لا إكراه في المدين قد تبين المرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد

استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم \* الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الظلمات أولئك الطلمات إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ . .

والقتال كتب على المسلمين على ما فيه من ضرورة حتى يمكن للمسلمين الدفاع عن أنفسهم : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ . .

ومن هنا أيضاً كان حرص المسلمين على السلام ، لأن تعاليم دينهم تأمرهم بذلك : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ﴾ . .

ولقد ظل المسلمون في مكة ثلاث عشرة سنة يتعرضون للاضطهاد وسلب الأموال ، حتى هاجر منهم إلى الحبشة فراراً بدينه من هاجر ، إلى أن أمر الله رسوله على بالهجرة إلى المدينة . ورغم ذلك كان خطر مكة ما يزال قائماً لمهاجمة المسلمين في المدينة ، كها أن اليهود في المدينة كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين . . وكان لابد أن يشرع الجهاد في سبيل الله ، حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة ، وحتى يأمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم إن تعرض إليهم معتد بعد طول صبهم . . فنزل قول الله تعالى : ﴿ أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير \* صبهم . . فنزل قول الله تعالى : ﴿ أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم بعض الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض المدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز \* الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ .

وعندما بدأ الإسلام يغزو القلوب والعقول ، ويحكم سيطرته على شبه الجزيرة العربية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ الفرس يشعرون بالخطر القادم من شبه جزيرة العرب . . وكذلك الروم . . فكان لابد من المجابهة . . وقد حدث في عهد الرسول العظيم نفسه معركة «مؤتة » التي كانت أول احتكاك بين المسلمين والروم ، والتي استطاع خالد بن الوليد أن ينسحب بقواته منها عائداً إلى المدينة بعد أن آل أمر القيادة إليه ، وكانت « تبوك » التي قادها النبي عليه بنفسه ، ثم كان لابد بعد الانتهاء من حروب الردة من تأمين حدود الدولة الإسلامية بالهجوم لا بالانتظار حتى تقوم إحدى الدول الكبرى كلتاهما بغزو مدينة الرسول في ، فكانت هذه الفتوحات الإسلامية التي اتسمت بالتحضر والرقى في معاملة الأعداء . . ومعاملة من يقع منهم أسيراً في قبضة المسلمين . .

فقد علمهم رسول الله ﷺ كيف يعاملون أعداء الإسلام ، وكان في ذهنهم ما كان ينصح به الرسول ﷺ أمراء جنوده : « اغزوا على الله وفي سبيل الله ، اغزوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ،

ولا تغدروا ولا تمثلوا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » . .

وعلى هذا النهج العظيم سار خلفاء الرسول العظيم على الله عنه ـ يوصى أسامة بن زيد ، فيقول : « لا تخونوا ولا تغلوا ولا تفسدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تقطعوا نخلة ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله ، وسوف تمرن على قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم فيها فرغوا أنفسهم له » . . .

ثم تبلغ الرحمة حتى في ميادين القتال الذروة ، التي يبدو من خلالها عظمة ما جاء به الإسلام من تعاليم ومثل ومبادىء . . فالحرب التي تسيل فيها الدماء ، وتتطاير الأشلاء ، ويسقط الضحايا . . وسط هذا الهول لا ينسى الإسلام المبادىء والقيم . .

فالصديق يوصى يزيد بن أبى سفيان ، وهو فى طريقه لمجابهة الروم فى الشام : « ولا تقاتل مجروحاً فإن بعضه ليس منه ، أقلل من الكلام ، فإن لك ما وعى عنك ، وأقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله فى سرائسرهم . . ولا تتجسس على عسكرك فتفضحه ، ولا تهمله فتفسده ، وأستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه » . .

ويرسم عمر بن الخطاب صورة رائعة لما ينبغى أن تكون عليه القيادة الحكيمة ، فيرسل إلى سعد بن أبى وقاص من كتاب له يقول :

«وترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم ، والسفر لم ينتقص من قوتهم ، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامى الأنفس والكراع ، وأقم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم . . ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به ولا يرزأ أحد من أهلها شيئاً فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كها ابتلوا بالصبر عليها ، فها صبروا لكم فتولوهم خيراً ولا تنتظروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . . وإذا وطئت أرض عدوك فأذك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شيء ، وليكن عندك من العرب أومن أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فإن الكذوب لا ينفعك خبره ، وإن صدق في بعضه ، والغاش عين عليك وليس عيناً لك . . وليكن معك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم . . واختر للطلائع أهل الباس والرأى من أصحابك ، وتخير لهم سوابق الخير فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة ، واجعل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على البلاء ، لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة ، واجعل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على البلاء ، ولا تخص أحدا بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر عا حبيت به أهل خاصتك ، ولا تبعث طليعة ولا تخص أحدا بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر عا حبيت به أهل خاصتك ، ولا تبعث طليعة

ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أوضيعة أو نكاية ، فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك ، ثم أذك حراسك على عسكرك . . وتيقظ من البيات جهدك » . .

لقد خرج المسلمون وهم يحملون راية الجهاد إلى بلاد لم يعرفوا طبيعتها ولا تضاريسها ولا مناخها . . ولا يهمهم إلا الجهاد في سبيل نشر وإعلاء عقيدة التوحيد . . فهم يوقنون أن الموت مصير كل حي . .

ولا قيمة للحياة في ظل العبودية أو الخوف . . وأيقنوا من خلال صراعهم من أجل دينهم أن الأعهار بيد الله ، وليست مرتبطة بميادين القتال . . فخالد بن الوليد الذي خاض غهار عشرات المعارك لم يمت إلا على فراشه حتى أنه قال كلمته الخالدة : « لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها ، وليس في جسمى موضع بغير طعنة ، وهأنذا أموت على فراشى كالبعير ، لا نامت أعين الجبناء » . .

ومادام الأجل بيد الله . . فلا معنى للخوف أو التردد . . ثم من هو الذى يرفض هذا العقد بينه وبين خالقه ، وبمقتضاه يجاهد المسلم في سبيل رضاء الله والجنة ، كما أن هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ . .

ولعل من أجمل ما قرأت في هذا المجال ما كتبه الأستاذ فتحى رضوان عن الجهاد .. إنه يقول : « إن الجهاد هو ثمرة الإيهان الأولى ، لذلك كانت رعاية رسول الله على إيهان صحابته وأتباعه في المقام الأول عنده ، فولى تربيتهم حينها كان الإسلام مطارداً بالقول والفعل ، وقبل كل شيء بالمثل يضربه وبالقدوة يقدمها .. فقد كان لا يؤثر نفسه على المسلمين بأى شيء مها صغر ، يقم بنصيبه في العمل مهها ضؤل .. أو مهها صعب ، ولا يخص نفسه بطعام لا يجدونه ولا بثوب لا يحصلون على مثله ، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام ، أقسى المسلمين على نفسه حرماناً وتجويعاً وسهراً وتأديباً . فتأسى به كبار الصحابة ، فذهبوا في إنكار الذات وحب المشقة .. والصبر على الشدائد ، مثلاً غير مسبوق في تاريخ الحركات الدينية والسياسية معاً ، لا يدانيهم في والصبر على الشدائد ، مثلاً غير مسبوق في تاريخ الحركات الدينية والسياسية معاً ، لا يدانيهم في البيع والصوامع ، وأصحاب الرسول في ميادين القتال ، يبذلون الروح والدم ، وينهضون بأعباء الدنيا .. وقد ذهبت حجرة الرسول في ميادين القتال ، يبذلون الروح والدم ، وينهضون بأعباء الدنيا .. وقد ذهبت حجرة الرسول مثلاً للتقشف والزهد ، فقد كانت مبنية من الجربد والطين ، وأكسية من الشعر ، تشد هذا الجريد بعضها إلى بعض أما ارتفاع هذه الحجرة فقد كان يقول حسن البصرى : لقد رأيت حجرات الرسول على أن غلام مراهق ، كنت أمد يدى فألس السقف » . .

ولم يكن تقشف الرسول ﷺ لكونه نبياً بحمل ما لا يحمله سواه من البشر ، فقد كان من أنبياء الله ملوك كداود وسليهان ، وكان منهم وزراء كيوسف بن يعقوب ، وكان هؤلاء لا يعيشون عيشة الزهاد . . لأن مقتضيات الحكم والملك تفرض عليهم أن يعيشوا كها يعيش الملوك والوزراء . .

ولكن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعد أمة المسلمين لتنشر رسالته . . ولتحمل إلى الناس ديناً ، وهو ما لم يكلف به لا داود ولا سليهان ولا يوسف عليهم السلام . .

فمحمد رسول الله على كان إماماً للمسلمين ، وقائداً لجماعتهم وهادياً لهديهم ، وكان يعلم أن أمته لن تنهض بعبء الرسالة إلا إذا تهيأت لفريضة الجهاد ، كأحسن ما يكون التهيؤ . . لكى تبقى نفوسها ساهرة يقظة ، لا تغفل عن فعل الشهوات ، وعبث النفس الإنسانية ، والنفس أمارة بالسوء . . وقد نجحت القدوة التي ضربها الرسول على فحولت رجالاً أصحاء أقوياء كعمر ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنها إلى رواد في الصبر والجوع ، واحتمال الأذى . .

ولو تركوا على سجيتهم وعاشوا عيشة أمثالهم من علية القوم فى العيش لأكلوا أفخر الطعام ولبسوا الخز والديباج ، وقد حاكاهم ، من يليهم فى الحركة المحمدية ـ كل قدر استطاعته ـ ثم اقتدى بهؤلاء وهؤلاء ألوف بعد ألوف من المسلمين ، فنشأ من ذلك مجتمع مسلم ، يضبط نفسه بل يلجمها ويحملها على القناعة بالقليل والازدراء عن الترف وكراهية الإسراف والبذخ ، ولذا كانت تلبية الدعوة إلى الجهاد عليهم سهلة ولهم محببة . .

ويهذه الروح استطاع المسلمون الأوائل ، أولاً : أن يتلقوا الدعوة من الرسول ، وأن يفهموها ، ثم يؤمنوا بها . . ثانياً : أن يقفوا إلى جوار الرسول ينافحون عن هذه الدعوة ويصدون معه حملات الشرك ويتحملون أذى المشركين وعسفهم صابرين ، ثم ينازلون الكفر في الموقعة بعد الموقعة . . ثم ثالثاً : ينقلبون من الدفاع عن العقيدة إلى الهجوم على خصومها فيقوضون سلطان قريش بكل جاهها ومالها وسيادتها على النفوس والعقول . . ثم رابعاً : ينطلقون من حدود جزيرة العرب ليحملوا راية الإسلام ، ويرفعوا كلمته ويخوضوا أقسى المعارك وأعظمها في تاريخ العقائد والأديان فيثلون عرش الأكاسرة ويزيلون ملك الأباطرة الفرس والرومان وقتذاك ، دولتا الحرب والسياسة وفيهم دهاقين الفتن وأساطين الميادين . .

فالجهاد كها رأيت هو عقيدة ، ثم هو قدوة ثم هو تدريب ورياضة ومثابرة ومرابطة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ . .



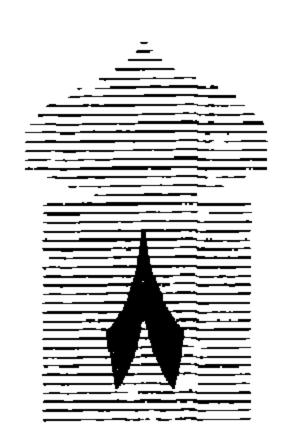



رأس الأمر الإسلام . .
وعمروده الصللة . .
وفروة سنسامه الجهراد . .

[ حديث شريف ]

# قوة العقيدة .. لا قوة السيف

كانت انتصارات المسلمين انتصارات باهرة ، فقد بدأوا زحفهم لمجابهة أقوى قوى زمانهم : الفرس والرومان ، في عهد الصديق ثم اكتساحهم لأعدائهم في خلافة عمر . . ومواصلة الانتصارات في أوائل حكم عثمان ، ثم هدأ الزحف وما كاد يتوقف في خلافة على نتيجة احتدام الفتنة بين على ومعاوية . . وعاد الزحف عندما استشهد الإمام على رضى الله عنه ، وتحول الحكم إلى ملك عضوض على يد معاوية . . وأخذ الزحف الإسلامي يمتد شرقاً وغرباً ، حتى امتد من الصين إلى المحيط الأطلنطي . . .

وعندما سقطت دولة بنى أمية وقامت خلافة بنى العباس كانت مهمة الخلفاء فى العصور الذهبية لهذا الحكم هى توطيد دعائم حكمهم فى هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف ، وتأديب الخارجين عليهم ، ومجابهة الروم حينا ومهادنتهم أحياناً ، إلى أن تحولت الدولة العباسية إلى دويلات بعد أن ضعف سلطانها . . ولم تعد فى قدرتها السيطرة على كل أنحاء هذه الإمبراطورية . . وكانت هذه بداية الغروب لسيطرة المسلمين . . وبداية الضعف والدخول فى شفق الغروب الحزين ، وفى فترات ضعف الدولة العباسية كان يظهر فى بعض الأحيان بعض الولاة الأقوياء الذين استطاعوا أن يتصدوا بكل قوة لكل من يحاول الاعتداء على الأمة الإسلامية ويوقفون الأعداء . . ويضعون نهاية لمخططاتهم الاستعارية . .

وكان المد الإسلامي الهائل في العصر الأموى قد بدأ يتعرض للجزر بقيام بعض الثورات في الأقاليم البعيدة المختلفة ، كما بدأ الزحف الإسلامي نحو أوربا يتوقف عقب هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء عندما انهزموا أمام جيش أوربا الذي كان بقيادة « شارل مارتل » والذي جمع فيه جيشاً ضخاً من فرنسا وبمن تطوع من جهات أوربا المختلفة ، وضم هذا الجيش قطاع الطرق واللصوص ، وقد دافع عبد الرحمن الغافقي قائد جيش المسلمين في أسبانيا دفاعاً مجيداً ضد همجية أوربا . . وكان يخطب جنوده قبل المعركة وينصحهم بعدم ترك أماكنهم والجرى وراء الأسلاب إذا ما ظهر فجر الانتصار . . ولكن ما كان يصبو إليه هذا القائد العظيم الذي كان يأمل أن يدخل

جنوب فرنسا ، ثم يكتسح أوربا ويخضع لسيطرته إيطاليا ، ثم يواصل زحفه نحو الدردنيل ومحاصرة القسطنطينية والندهاب إلى دمشق عبر الدردنيل . . نفس الحلم الذي كان يجلم به موسى ابن نصير . : ولكن الأحلام شيء وما جاء به الواقع المرير شيء آخر . .

فيا كاد يدخمل بثقله في المعمركة ويرى جنوده هزيمة العدو وتركه مئات الجثث في ميدان المعمركة ، ثم شاهدوا الغنائم الضخمة ، فسال لعابهم . . وأسرعوا نحو هذه الغنائم . . بينها أرسل شارل مارتل منتهزاً هذه الفرصة بأن دفع بآلاف من جنوده إلى قلب المعركة . .

وإذا بالمعركة يختل ميزانها لغير صالح المسلمين . . وإذا بعبد الرحمن الغافقي يقاتل بكل ما يملك من شجاعة القلب والعقل وحوله المخلصون من الرجال الذين دخلوا هذه المعركة من أجل العقيدة ، وليس من أجل دنيا أو منصب أو جاه . . أو غنيمة . . وقد جعلوا الاستشهاد في سبيل الله بغيتهم حتى ينالوا شرف الشهادة . .

وسقط البطل العظيم عبد الرحمن الغافقي شهيداً . . وزاد في الوقت نفسه تدفق جيوش شارل مارتل إلى ميدان المعركة . .

وشاهد جند المسلمين أن ميزان القوى قد مال في غير صالحهم . . وأن قائدهم العظيم الذى طالما خاض بهم المعارك الناجحة من قبل قد سقط شهيداً في ميدان القتال ، فخارت قواهم المعنوية ، ثم سرعان ما أخذوا في الانسحاب ، وقد رأوا آلاف الذين سقطوا في المعركة من الطرفين في ثالث أيام المعركة . .

وعندما مالت الشمس نحو الغروب الحزين ، كان جنود المسلمين ينسحبون تاركين شهداءهم في العراء . . بينها لم يستطع شارل مارتل متابعة المنسحبين خوفاً من أن يضيع هذا النصر الذي حققه ، لو تجمعت هذه الجموع الفارة من المسلمين من هول هذه المذبحة ، وقرروا العودة إلى الحرب والجهاد حتى الموت . .

آثر « شارل مارتل » أن يكتفى بهذا النصر الذى حققه ، ولم يغامر بالدخول إلى أرض أسبانيا والقضاء على الدولة الإسلامية فيها . . مؤثراً النتيجة التى وصل إليها فى الانتصار فى هذه المعركة التى أطلق عليها مؤرخو أوربا معركة « بلاط الشهداء » .

ولو نجح عبد الرحمن الغافقي واستطاع القضاء على جيش شارل مارتل لتغيرت صورة العالم الحديث ، ولدخلت معظم أوربا الإسلام . . ولكن كثيراً ما تأتى الرياح بها لا تشتهى السفن كها يقولون . .

ومع ذلك فقد كانت هناك حملات إسلامية إلى وادى الرون ، واستطاعوا الاستيلاء على أفينيون وليون ، كما أن المؤرخين يقبولون أن هناك بعض الحملات التي كانت تهدد بأريس

نفسها . . ولكن في عام ٧٥٩ استطاع شارل مارتل أن يوقف زحفهم خلف جبال البرانس . .

ولا شك أن المد الإسلامي الذي بدأ في عصر الراشدين ثم زاد اندفاعه في العصر الأموى ، جدت أمور في داخل العالم السلامي عرقلت الفتوحات الإسلامية وأوقفت المد الإسلامي الكاسح ، فقد بدأت الإنقسامات المذهبية وظهرت على السطح الأحقاد التي كانت تغلى في بعض النفوس بمن كانوا يرون في بنى أمية مغتصبين للسلطة .

وهناك من يقول أن العباسيين أولى بالحكم كها أن هناك الخوارج الذين يرون أن الأمر ليس للهاشميين أو الأمويين ولكن الحاكمية لله . .

وكانت هناك الثورات الداخلية ، والحروب الأهلية ـ التي سنتعرض لها فيها بعد سبباً في هذا الغروب الحزين للمسلمين وليس للإسلام . . وإذا كانت العديد من هذه الحروب الأهلية كالتي قادها الحسين بن على قد انتهت باستشهاده في كربلاء . .

كما انتهت ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز بموته هو الآخر . . واستطاع الأمويون أيضاً كبح جماح الخوارج . .

إلا أن هناك حركة العباسيين التى بدأت فى خلافة هشام على يد إبراهيم بن محمد ، وقد بدأت تهدد الحكم الأموى ، وخاصة عندما اشتطاع أبو مسلم الخراسانى وقد اتخذ شعاراً للعباسيين ( العلم الأسود ) أن يثبت الدعوة العباسية فى عاصمة خراسان ، والتف حوله الناس من الفرس والعرب الذين ضاقوا بالحكم الأموى ، ثم زحف نحو العراق ، ودخل الكوفة ، وبايع أبا العباس شقيق إبراهيم كأول خليفة للعباسيين !! . .

وعندما تنبه الخليفة الأموى مروان إلى هذا الخطر كان الزمام قد أفلت منه تماماً حيث منى جيشه بهزيمة ساحقة عام ( ٥٥٠ م ) عند نهر الزاب ، ووجد أبو مسلم الطريق أمامه مفتوحاً إلى دمشق ، وهرب مروان إلى مصر . . بينها آل الحكم إلى العباسيين النين أذاقوا الأمويين مر العذاب ، وألهبوهم سوط عذاب . . وتناسوا في غمرة حماستهم للسلطة سهاحة الإسلام ، وقاموا بتصفية حسابات قديمة . . وجرت الدماء . . ووسط هذه المذابح البشعة التي يرفضها الإسلام استطاع عبد الرحمن الداخل حفيد الخليفة هشام أن يهرب إلى أسبانيا حيث استطاع هناك أن يسيطر على الحكم ، ويكون حكماً أموياً قوياً في الأندلس منافساً للحكم العباسي في بغداد . .

وفى ظل الحكم العباسى فى الشرق ، والحكم الأموى فى الأندلس ظهرت قوة الإسلام وتألق من زاوية جديدة ، ليست هى التوسعات والفتوحات الباهرة ولكن فى مجال آخر ، وهو تألق الحضارة الإسلامية ، وتفوقها الذى ترك بصهاته ليس على الحياة فى العالم الإسلامي فقط ، ولكن امتد لتظهر آثاره فى أوربا نفسها ، فقد أخرجها من ظلمات العصور الوسطى ، وأضاء لهم طريق

الحياة بها نقلوه عن العرب من حضارة الإغريق ، وما استفادوه من وهج الحضارة الإسلامية التى بلغت شأناً كبيراً في مختلف مجالات التعليم والمعرفة ، وظهر علماء أفذاذ في العالم الإسلامي في مختلف المجالات . . وكل ذلك ساعد على ظهور الحضارة الحديثة فيها بعد في أوربا ، بينها عاش العالم الإسلامي في فترة الحكم العباسي وخاصة في فتراته الأولى بأزهى عصور الازدهار الحضاري والتألق الفكرى ، وعمق النظر إلى أمور الحياة . .

قبل أن تتحول هذه الإمبراطورية الضخمة إلى دويلات ترتبط ارتباطاً شكلياً بالخلافة العباسية في بغداد ، بينها يحكمها حكام أقوياء حينا وضعاف في أحيان أخرى مما كان له أكبر الأثر في مستقبل العالم الإسلامي ، وخاصة عندما تألبت عليه القوى الخارجية فيها بعد متمثلة في هجوم التتار والمغول من جهة ، وبداية أطهاع أوربا في الشرق الإسلامي على يد الصليبين من جهة أخرى . . ولهذا الضعف والاضمحلال أسباب سوف نتوقف عندها حتى نستفيد من أحداث الناريخ ، وحتى يمكننا أن نرى مستقبلنا على ضوء هذه التجارب التي مرت بها الأمة الإسلامية ، وهي ترتفع إلى القمة ، وهي تهوى إلى السفح . . وهي تقود العالم نحو حضارة عالمية وثقافية عملاقة بينها كانت أوربا تهبط إلى قاع التخلف والهمجية والضياع . .

وأمام وهج هذه الحضارة وتقدمها ، وازدهار العلم وانطلاق الفكر ، لم يجد المستشرقون الأوربيون سوى محاولة تشويه هذا التراث الإسلامي وأن يشككوا في انطلاق الإسلام ، فزعموا أن الإسلام انتشر بحد السيف . . فهم يغمزون ويلمزون إذن . . وكأن الإسلام كعقيدة ليس بقدرته الانتشار لو لم يرغم المسلمون الناس على اعتناقه . . وهذه فرية لا تنطلي على أحد يعرف أبسط قواعد الإسلام . .

فلم يجبر الرسول أحداً على اتباعه ، سواء فى مكة وهو يشق طريقه بصعوبة وسط عقليات جاهلية متجمدة ، تعيش فى إسار الموروث الجاهلي . . والعادات الجاهلية ، والعقلية المتحجرة التي تعيش على ما كان يعيش عليه الآباء والأجداد حتى السجود للأصنام التي لا تنفع ولا تضر . . وتحت ضغط إرهاب مكة هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة اتقاء لشرور أهل مكة ، وعندما جاء النبى منتصراً بعد فتح مكة لم يخير الناس بين الإسلام أو السيف بل قال لهم عندما سألهم :

ـ ماذا تظنون أنى فاعل بكم ؟

قالسوا:

- أخ كريم وابن أخ كريم . .

قال لهم:

\_ اذهبوا فأنتم الطلقاء . .

ودخلوا الإسلام بإرادتهم لأن القرآن يقول: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ . .

وقد شرع الجهاد في الإسلام كنوع من الدفاع عن النفس ، فليس من المعقول أن ينتظر المسلمون حتى يهاجمهم الأعداء في بيوتهم . . ويتعرضوا لهلاك أنفسهم وأموالهم وأولادهم . . وأصبح الجهاد لإعلاء كلمة الله لقوله عليه الصلاة والسلام : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » . .

وكانت معارك المسلمين كلها في أيام الرسول وفي ظل الخلافة الراشدة ، ثم فتوحاتهم بعد ذلك هو الجهاد ، حتى لا تتألب القوى الكبرى على المسلمين ، وتقضى عليهم وتطفىء نور الإسلام . . ومن هنا فقد استهاتوا في سبيل تحقيق انتشار الإسلام ، ولم تعد الحياة تعنى شيئاً بالنسبة للمسلم ما لم تكن هذه الحياة جديرة بأن يحياها الإنسان في ظل عقيدة توفر له الأمن والأمان ، وراحة البال ، واليقين بأن ما عند الله لا يضيع . .

ويروى الرواة كيف أن أحد المجاهدين وقد استعد للقاء ربه يوم اليرموك قد ذهب إلى قائده أبى عبيدة بن الجراح وقال له :

ـ لقد تهيأت لأمرى ، فهل لك من حاجة إلى رسول الله ﷺ ؟ . .

قال : نعم . . تقرئه منى السلام وتقول له : يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقاً . . منتهى الإيهان . . والصدق والعزيمة . .

وهذا الإيمان جعلهم لا يبالون بكثرة عدد الأعداء . . ولو كانوا قد وضعوا في حسابهم أنهم . . قلة وأعداءهم كثرة ، وأنهم لا يملكون السلاح الذي لا يكاد يذكر أمام أسلحة وعتاد عدوهم . . وبين فقرهم وثراء الأعداء ما تقدموا خطوة واحدة . . ولا استطاعوا أن يرفعوا سيفاً في وجه أعداء دانت لهم الأرض . .

ومن هذا ما يرويه الرواة عندما قال رجل من نصارى العرب لخالدبـن الوليد وهو في العراق يتأهب لمعركة فاصلة مع الروم في طريقه إلى الشام :

ـ ما أكثر الروم وأقل المسلمين . .

يومها نظر إليه خالد بقلب جسور وقال له:

ـ ويلك أتخوفني بالروم . . إنها تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ، والله

لوددت أن الأشقر ( فرسه ) براء من توجّيه وأنهم أضعفوا العدد ، وكان فرسه كها جاء في البداية والنهاية لابن كثير قد استنكىء من باطن حافره لكثرة ما صال به وجال في ميادين القتال . .

وأمام ضعف أدلة من يقولون بأن الإسلام انتشر بحد السيف ، وجدنا من المستشرقين أنفسهم من دفع بهذه الفرية عن الإسلام . . منهم (توماس كارليل) في كتابه « الأبطال وعبادة البطولة » يقول : إن اتهام محمد بن عبد الله بحمل الناس على الدخول في دين الله الذي جاء به بالقوة والقهر قول سخيف لا يقبله عقل ، فكيف يمكن أن يتصور أن يرفع رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو ليستجيبوا إلى دعوته . .

ويورد لنا الكاتب الإسلامي عبد الحميد جوده السحار في كتابه: ( محمد رسول الله والذين معه ) آراء القادة والمفكرين في الشرق والغرب على السواء وهم يردون على فرية انتشار الإسلام بالسيف ، مفنداً هذه المزاعم:

« كان بودلى قائداً عسكرياً خاض غمار الحرب العالمية الأولى فراح يدافع عن حروب الإسلام بعقلية القائد ، يعيش الحروب التى خاضها المسلمون بالحروب التى شنها الأنبياء من قبل والشعوب ، ولم يجاول أن يجهد نفسه بالتعمق فى آيات القتال ليخرج بحقيقة لا جدال فيها الا وهى أن محمداً وصحبه ، ما سلوا سيفاً ولا شرعوا رمحاً إلا فى سبيل الدفاع عن النفس وتأمين الحرمات العامة للمسلمين ، والفقه الدولى الحديث يعتبر هذين النوعين من الحروب مشروعين دون غيرهما من حروب الفتح والغزو والبغى والعدوان » . .

حقيقة أن « بودلى » قد مس قيام المسلمين الأوائل للدفاع عن أنفسهم مسا رقيقاً ، ولكنه وهو القائد الذي عاش الحرب العالمية الأولى قد خلط بين الدنيا والدين . . فجعل الغنائم هدفاً من أهداف الحرب الإسلامية التي يسيل لها لعاب المسلمين ، ونسى أن الناس قد كرهوا القتال لم كتب عليهم لدفع عدوان الظالمين ، وأن الله تعالى قد خاطبهم بقوله : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴾ . .

كان المسلمون يقاتلون أقواماً بدوءهم بالقتال فكان لابد لهم أن يدفعوا الاعتداء بمثله ، وإلا فسدت الحياة في الأرض ، وهذمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله . .

ويقول « جيمس متشز » في مقاله ( اخترت الدفاع عن الإسلام ) :

« لم يحدث في التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة ، فعند وفاة محمد على سنة ( ٦٣٢ م ) كان الإسلام يحتل جانباً كبيراً من شبه الجزيرة العربية ، ولم يلبث بعد ذلك أن ضم إليها سوريا وبلاد الفرس ومصر والتخوم الجنوبية له وسيناء ، وامتد إلى شهال أفريقيا حتى بلغ مداخل أسبانيا ، وفي الزمن الذي جاء بعد ذلك كان تقدم الإسلام باهراً ، واعتقد الغرب أن توسع

الإسلام ، ما كان يمكن أن يتم لو لـم يعمد المسلمون إلى السيف ، ولكن الباحثين لم يقبلوا هذا الرأى ، فالقرآن صريح فى تأييده لحرية العقيدة . . والدليل قوى على أن الإسلام رحب بشعوب الأديان ما دام أهلها يحسنون المعاملة ويدفعون الجزية » . .

ويورد السحار رأى العقاد ، في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه الذي يقول فيه : « وشمول العقيدة الإسلامية هو الذي حقق للإسلام ما لم يتحقق لعقيدة غيره من تحويل الأمم العريقة التي تدين بالكتب المقدسة إلى الإيهان به عن طواعية واختيار كها آمنت به الأمم المسيحية والمجوسية والبوهيمية في مصر وسوريا وفارس والهند والصين » . .

وقد عُزى انتشار الإسلام في صدر الدولة المحمدية إلى قوة السيف . . رما كان . إسلام يومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء ، بل كان المسلمون هم ضحايا السيف وطرائد الغشم والجبروت . . وإن عدد المسلمين اليوم من أبناء الهند والصين وأندونسيا والتال بوريقية ليبلغ تسعة أعشار المسلمين في العالم أجمع ، وما روى لنا التاريخ من أبر الغزوات الدينية في عامة هذه الأقطار ما يكفى لتحويل الآلاف المعدودة فضلاً عن مئات الملايين من دين إلى دين . .

ويقول الأستاذ المستشار على منصور في كتابه (الشريعة الإسلامية والقانون العام): «يذهب بعض كتاب القانون الدولى الأوربي وكثير من مؤرخيهم والمستشرقين منهم إلى أن محمداً هو الذي بدأ بالعدوان على قوافل قريش، وتلفقوا بعض العبارات من كتب السيرة، وبنوا عليها أن المسلمين صادروا الكثير من قوافلها، وعلى فرض صحة هذا القول ـ وهو ما لم أسلم به أفلا يكون المسلمون على حق في ذلك ما دمنا قد أثبتنا أنه عند هجرتهم كانت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش، أوليس القانون الدولي يبيح لمن يكون في حالة حرب أن يغنم من خصمه ما يستطيع، خصوصاً وقد علمنا أن ذلك الخصم أخرجهم من ديارهم وأموالهم وذريتهم ونسائهم بأن أكرههم على ذلك بالأذى والاعتداء والحصار وإعلان حرب المقاطعة، ثم قتلوا بعض المسلمين، واتفقوا على قتل نبيهم وهو ما لا خلاف عليه، ولم يخبر أحداً من العرب والفرنجة المسلمين، واتفقوا على قتل نبيهم وهو ما لا خلاف عليه، ولم يخبر أحداً من العرب والفرنجة الدولى الحديثة، إلا من يتتبع الوقائع بإمعان في كتب السيرة بعد أن ينقيها من الحواشي والتعليقات نجد الأمر على ما قلنا من أن المسلمين لم يبدأوا العدوان بل كانوا يردون الاعتداء والتعليقات نجد الأمر على ما قلنا من أن المسلمين لم يبدأوا العدوان بل كانوا يردون الاعتداء ومثله ». .

ويورد السحار أيضاً رأى الإمام الشيخ محمود شلتوت أحد شيوخ الأزهر السابقين في الآية التي أثارت كثيراً من اللبس بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا قاتلُوا اللَّذِينَ يَلُونُكُم مِن الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ . .

فظاهر النص فيها يوحى بأن المسلمين أمروا بقتال جميع الكفار أينها كانوا سواء بدءوا بالعداء أو الحرب أم لا . .

ويرد فضيلة الأستاذ الأكبر هذا الزعم أيضاً بها معناه أن الآية جاءت إرشاداً للمسلمين بنوع من نظام الحرب وهو اليوم تكنيك الحرب . . وذلك أنهم إذا أرادوا حرب من بدءوهم بالحرب والعدوان من المشركين الذين أذنوا بقتالهم كافة ، فيجب أن يبدءوا بالحرب الأقرب حتى يخلو طريقهم ويأمنوا مفاجأة العدو من الخلف إن هم بدءوا بحرب الأبعد . . وهذه هى الطريقة المثلى في الحروب العصرية أيضاً ، وهي ما تسمى بعدم ترك جيوب عدائية خلف الجيش الزاحف . .

وقد علق الأستاذ الأكبر على ما ذهب إليه الفقهاء من تفسير يخالف ذلك بقوله: « قد وقف بعض من يقصد الكيد للإسلام عند ظاهر الآية: ﴿ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ » . .

وزعم أن الدين الإسلامى أمر بقتال الكفار عامة سواء أحصل منهم اعتداء أم لم يحصل حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام ، وقالوا : وقد استقر الحكم فى الشريعة على ذلك . . والواقع أن المراد من كلمة الكفار فى الآية ونظائرها المشركون المحاربون الذين قاتلوا الإسلام والمسلمين ، واعتدوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، ووقعوا فتنة للناس فى دينهم ، وهم الذين تحديث : عن أخلاقهم الآية الأولى من سورة التوبة ، وكذلك المراد بكلمة « الناس » الواردة بحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم » . . .

فإن الذى يتوقف على ما ذكر فى الحديث هم مشركو العرب خاصة . . أما غيرهم فيكفى فى انتهاء قتالهم أن يعطوا الجزية ، ويهذا تتفق الآيات مع بعضها البعض ، ويجمع فيها بين الأحاديث ويسقط مثل ذلك الزعم الباطل . .

وانتهى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت إلى إيجاز بحثه في رسالته إلى الأمور الآتية :

- ا ـ أنه لا توجد آية واحدة في القرآن تدل أو تشير إلى أن القتال في الإسلام قد فرض لحمل الناس على اعتناقه . .
  - ٢ ـ أن سبب القتال ينحصر في رد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين . .
- ٣ ـ أن الإسلام حينها شرع القتال نأى به عن الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء وابتغاه طريقا
   إلى السلام والاطمئنان ، وتركيز الحياة على موازين العدل والمساواة . .
- ٤ وأن الجهنوية لم تكن عوضاً مالياً عن دم أو عقيدة ، وإنها هي دلالة الخضوع وكف الأذى
   والمشاركة في حمل أعباء الدولة . .

وأضاف الأستاذ الأكبر أن ليس لأحد بعد هذا أن يفترى على الإسلام أويسيىء فهم آيات القرآن ، فيزعم ما زعم الجاهلون من أن الإسلام قرر القتال طريقاً لدعوته ووسيلة للإيهان به ، وانتشرت تلك الدعوة على أساس من الضغط والجبر والإكراه .

وهكدا نرى أن دعاوى المستشرقين بانتشار الإسلام بالسيف دعوة ليست منطقية ولا معقولة ، وقد نفاها أيضاً الذين درسوا الإسلام بموضوعية بعيدة عن الهوى من هؤلاء المستشرقين أنفسهم . .

فالإسلام دين حضارة وتقدم ومعرفة ، وليس دين إرهاب .. ودم .. وضحايا .. ومن هنا فقد عاش الإسلام كل هذه القرون وسوف يظل عقيدة لكل من استنار قلبه وعقله إلى يوم الدين ، بينها نرى الأنظمة الأخرى تتهافت وتتساقط بمجرد زوال القائمين عليها سواء بالموت .. أو لأنها لم تعد صالحة لزمان لاحق عليها ..

وخلاصة القول أن انتشار الإسلام هو تحقيق لعالمية الإسلام ، لأن الإسلام لم يأت للعرب ولكنه جاء للبشرية كلها ، لأنه خاتم الرسالات السهاوية لقوله تعالى :

- ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشتيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .
  - ﴿ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ﴾ . .
- ﴿ وَمَنْ يَبِتُغُ غَيْرِ الْإِسْلَامُ دَيْنًا فَلَنْ يَقْبُلُ مَنْهُ وَهُو فَى الْآخِرَةُ مَنْ الْحُاسِرِينَ ﴾ . .

وقد أعجبنى ما كتبه الدكتور حسين فوزى النجار فى كتابه « الدولة والحكم فى الإسلام » فهمو يقول بعد أن يستعرض حيثيات عالمية الإسلام ، وأن النبى جاءت دعوته لكل الشعوب ومختلف الأمم :

« فالإسلام دين الناس كافة ملة إبراهيم حنيفاً ، هي الحقيقة التي تقوم عليها دعوة عموم الرسالة ، أي أن الدعوة إلى الإسلام قائمة حتى يعم الإسلام الأرض جميعاً وهدى وبصيرة للناس أجعين. . وهو ما حاول بعض المستشرقين أن ينكروها ، إلا أن « توماس أرنولد» يرى في كتب النبي إلى الملوك والأقيال « وإن رأها بعض من أرسلت إليهم ضرباً من الخرق ، إلا أن الأيام برهنت على أنها لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء ، بل إنها لتدل دلالة واضحة صريحة على ما ذكر القرآن من دعوة الناس جميعاً إلى اعتناق الإسلام . . بل إنه ليزداد وضوحاً في قول محمد متنبئاً أن بلالاً أول ثمار الحبشة \_ وأن صهيباً أول ثمار الروم \_ أما سلمان وهو أول من أسلم من الفرس ، فقد كان عبداً نصرانياً بالمدينة اعتنق الإسلام في السنة الأولى من الهجرة » . .

وهكذا صرح المرسول ﷺ بكل وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصنوراً على الجنس العربي ، قبل أن يدور بمخلد العرب أي شيء يتعلق بحياة الفتح والغزو بزمن طويل . .

كما يرى « توماس أرنولد » أن الدعوة إلى الإسلام باقية حتى اليوم ، كما كانت من قبل ، وهو ما يراه سبباً لوضع كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) ولا تقوم الدعوة إلى الإسلام على إنكار ما سبق من دعوة الأنبياء والرسل ، والدلالة صريحة في القرآن على أنه دين إبراهيم وموسى وعيسى ومن جاء قيلهم :

﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ . . [ سورة « غافر » آية رقم « ٧٨ » ]

﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلًا ﴾ . . [ سورة « الإسراء » آية رقم « ٧٧ » ]

فالإسلام هو دين الله منذ بعث الله برسله إلى الأرض إلا أن رسالة محمد ﷺ وحدها هي التي جاءت للناس كافة . .

ويقول الدكتور النجار . . بعد أن يأتى بالآيات التى تدل على أن رسالة كل نبى سبق محمداً على الله كانت رسالة خاصة بقومه فقط . .

أما محمد فهو خاتم النبيين والمرسلين ، اكتملت في دعوته رسالة السهاء وهو أول رسول بعثه الله للناس كافة ولم يبعثه \_ كها يقول الدكتور هيكل \_ إلى قومه وحدهم ليبين لهم . . وها قد انقضت كها يقول \_ أربعة عشر قرناً لم يقل أحد خلالها أنه نبى أو أنه رسول رب العالمين فصدقه الناس . . قام في العالم أثناء هذه القرون رجال تسنموا ذروة العظمة في غير ناحية من نواحى الحياة فلم يوهب أحدهم هبة النبوة والرسالة . . ومن قبل محمد كانت النبوات تنزل والرسل يتتابعون . . فينذر كلَّ قومه أنهم ضلوا ويردهم إلى الدين الحق . . ولا يقول أحدهم أنه أرسل للناس كافة ، أو أنه خاتم الأنبياء والمرسلين . .

أما محمد فيقولها فتصدق القرون كلامه ، وما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة للعالمين . .

إذن لماذا هذه الفرية بأن الإسلام انتشر بحد السيف ؟

إن نوعاً من الحسد والحقد الذي أصيب به بعض أبناء الحضارة الغربية عندما رأى سرعة انتشار الإسلام كالبرق في مختلف أرجاء اللدنيا . . شرقاً وغرباً . . شمالاً وجنوباً . . بينها إيديولوجيات الغرب انتهت بسرعة البرق . .

ولم تصمد فلسفة من فلسفاتهم ، أو إيدويولوجية سياسة أو اجتماعية أو فلسفية لعامل الزمن، فأخذت وقتها ومضت ، بينها الإسلام ظل باقياً لأنه جاء بتشريع سهاوى ، وليس بتشريعات بشرية يحتمل فيها الخطأ والصواب .

وقد أجاب الشيخ محمد متولى الشعراوى على هذا التساؤل: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ فقال:

## \_ هل انتشر الإسلام بالسيف ؟ :

إذن ، فقضية القوة في الإسلام قضية موضوعة لمهمة ، إلا أننا في آخر عهدنا قد وجهنا المهمة وجهة أخرى ، هذه الوجهة هي ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا بها ، قالوا : إن الإسلام انتشر بالسيف ، فأحب المسلمون أن يردوا على ذلك ، فقالوا : إن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، والسيف لم يستعمل في الإسلام إلا دفاعاً عن النفس ، وبعد ذلك ، جاء المسلمون وأعجبتهم تلك الفكرة من أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، ولكنهم ما فطنوا إلى خبث هذه الدعوة . .

#### \_ خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا ؟

نشأ من خوف خصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده فى الأرض ليظهر على الدين كله ، ومعنى «ليظهر على الدين كله »: أن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها ، هم يريدون للإسلام أن يكتفى بالبقعة التى هو فيها ، ولا يفكر تفكيراً طموحياً فى أن ينساح ليجعل كلمة الله هى العليا ، فيقولون : الإسلام جاء للدفاع فقط ، وما دام قد جاء للدفاع فقط فليس له أن يتعدى سائر حدوده . .

تلك كلمة براقة ، تبرىء الإسلام من أنه انتشر بالسيف ولكنها تعوق الإسلام عن مده الذى أراده الله له ، لأن الإسلام ما جاء لينشىء أمة واحدة فى الأرض ، وإنها جاء ليعمم عدالة السهاء فى الأرض كلها ولكنه لا يفرضها فرضاً . . إذن ، فها دام لا يفرضها فرضاً ، فهاذا يكون الموقف . .

إنه إن فرضها فرضاً \_ بقوته \_ إن كان يملك قوة الفرض للعقائد \_ فإنه قد استولى على القوالب ، والإسلام لا يريد أن يستولى على قوالب بحكم ظاهر الأشياء ، ولكنه يحكم خفيات الأشياء ، فقصارى الأمر أن تملك القالب والشكل ، إن صاحب القالب والشكل يحاول ألا تراه منحرفاً عن منهج الحق ، فإذا ما جاء خلالة الجو ، أو إذا استطاع أن يستتر بجرمه فإنه يفعله . .

#### ـ ـــــاذا ؟ . .

لأنك لم تملك قلبه ، وإنها ملكت قالبه . . إذن فقالبه هو موضوع الحساب والجزاء ، لذلك وضع الجين المسلام فقال : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ . .

ما دام لا إكراه في الدين ، فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلى رقع أوسع ؟ . .

\_ يق\_ول:

إن الذي يمنع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان في الأرض ، فالإسلام حين ينشر مبادئه ويجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد المسلم عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله ، فلنا أن نقف أمام هذه القوة . . وأن ندكها دكا . .

وبعد ذلك نترك الناس أحراراً ليروا رأيهم بحرية وبمحض اختيار . . فلا فرض لعقيدة ، ولذلك نجد الإسلام حينها فتح بلداً من البلاد حمل كل أهله على أن يسلموا ؟ أم ظل فيهم مَنْ ظُلُ على دينه ؟ . .

فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف، فإن معنى ذلك: أن كل بلد فتحه الإسلام كان لابد أن يسلم أهله، ولكننا نجد كثيراً من البلاد المفتوحة ظل أهلها على دينهم، ولا حرج عليهم إذن، فهاذا فعل الإسلام ؟

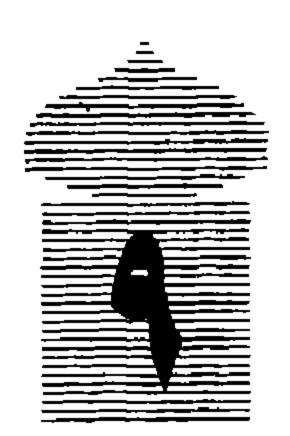

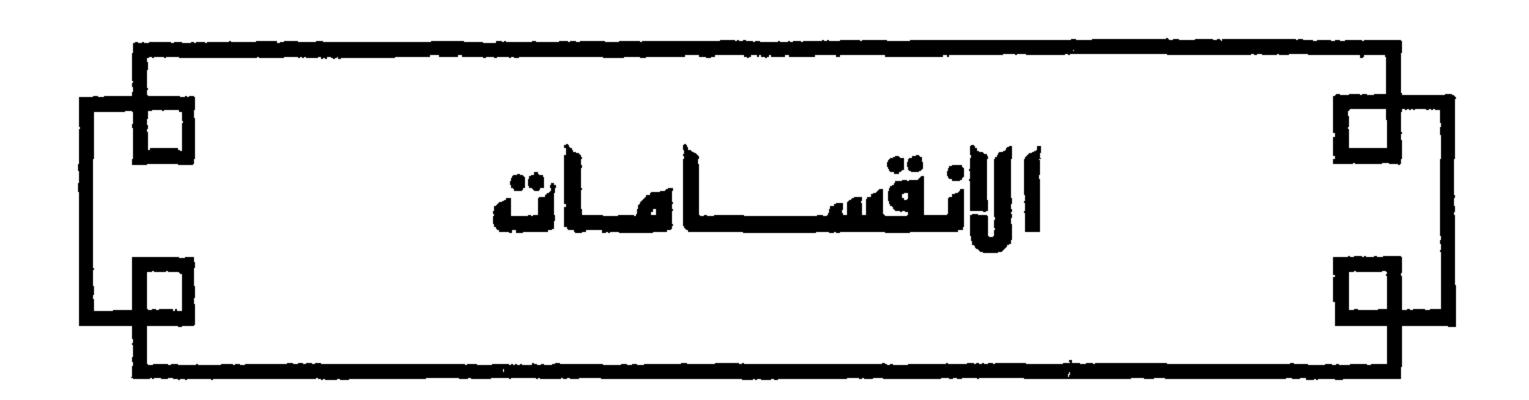

« يعتبر كل عربى نفسه أهلًا للحكم ، ولذا يندر أن تحد منهم. من يذعن طواعية لسيطرة الآخرين » . .

[ ابن خلدون ]

## الانتسسامات

لا أحد يعرف بالضبط ما يمكن أن تكون عليه الفتوحات الإسلامية التي بدأت بخلافة الصديق ، لولم تحدث هذه الانقسامات التي حدثت في العالم الإسلامي . . فقد حدثت أحداث كبرى غيرت مسار التاريخ ، وأوقفت عجلة الفتوحات لفترات من الزمن . . بدأت بمدعى النبوة ، ومانعى الزكاة . . واستطاع أبو بكر الصديق بسرعة مذهلة أن يسيطر على الموقف ويوحد كلمة الأمة . . فانشغلوا بالجهاد . . وحققوا إنجازات لم تكن تخطر على بال وهم يتصدون للفرس والروم دفعة واحدة . .

وفى عهد عمر واصلت الجيوش الإسلامية زحفها فى كل الميادين ، وظهر على ساحة معارك الفتال أبطال وقادة . . برعوا فى فنون الفتال . . وضربوا أروع أمثلة البطولة والبسالة ، وتساقط منهم آلاف الشهداء . .

وبينها المعارك بين المسلمين والأعداء على أشدها ، كان الخليفة عمر بن الخطاب يضرب أروع الأمثلة في الزهد والتقشف ، رغم أنه آلت إليه وإلى خزانة المسلمين الأموال الطائلة التي غنمها العرب في ميادين القتال . . وكلها ازدادت الثروات ازداد هو تقشفاً وورعاً . . وكلها اتسعت مجالات الانتصار ازداد هو عدلاً وحرصاً على مصالح الرعية . . وكلها ازداد وهج الانتصارات الإسلامية زاد السرجل تواضعاً وحرصاً على وضع القوانين التي تنظم أمور الناس على أسس موضوعية ، متوسمة خطى الرسول الكريم ودستورها القرآن الكريم . .

وما كاد هذا الخليفة العظيم يرحل إلى أكرم جوار حتى جاء ذو النورين . . فكان في بداية حكمه . . أو الفترة الأولى من حكمه مواصلة لما بدأه الشيخان . . وبزوغ القوة الإسلامية في أعلى مناسيبها عندما حقق حلم المسلمين بتكوين أسطول إسلامي ، استطاع أن يهزم الرومان في معركة ذات الصوارى ، ويحقق السيادة للعرب في البحر المتوسط . . ثم سرعان ما اندلعت الفتنة الكبرى . .

تلك الفتنة التى كان لها أسباب كثيرة ، وروافد كثيرة . . تجمعت كلها لتحدث هذه الدوامة في العالم الإسلامي ، وتعوق حركة الفتوحات . . وينشغل المسلمون بها . . وتحدث فرق كثيرة وآراء مختلفة نجم عنها حروب أهلية سال فيها دم المسلمين بيد المسلمين . . وأنها المسلمون أنفسهم بأنفسهم . . وبدأت بوادر الحرب الأهلية الطاحنة وما نجم عنها من قتال المسلم لأخيه المسلم . .

وما دام هناك قتال ودماء وضحايا . . فلابد من تبريرات لما يحدث . . كل فريق يحاول أن يبرر موقف . . وكل فريق بحاول أن يجد لموقف ما يؤيده ، فاجترأ بعضهم حتى على تأليف الأحاديث التى نسبوها ظلماً وعدواناً للرسول عليه الصلاة والسلام . .

فلقد أقبلت الفتن كالليل المظلم . . وبدأت صفحات التاريخ الإسلامي تتلطخ بالدماء . .

قالوا فيها قالوا أن عثمان آثر أقاربه في الحكم . . وأنه ولى أناساً ليس لهم كفاءة من ولاهم الشيخان .

وقالوا إنه وضع بني أمية فوق رقاب العباد . .

وقالوا . . وقالوا . . ونسوا في الفتنة تاريخاً طويلًا عريضاً لعثهان رضي الله عنه . .

وقد كان بعض ما قيل عن عثمان صحيحاً إلى حد كبير حتى أننا نرى الإمام السيوطى يقول عن هذه الفتنة وتطورها . . وما انتهت إليه من استشهاد ثالث الخلفاء الراشدين : « قتل عثمان مظلوماً . . ومن قتله كان ظالماً ومن خذله كان معذوراً » . .

فالإمام لم يكن يستحق القتل . .

ومن خذله ولم يقف بجانبه كان عنده مبررات لذلك . . إنها الفتنة . .

وعندما تولى الخلافة على بن أبى طالب بعد أن سيطر الثوار على مدينة رسول الله وعلى ، وأصبح الحكم في أيديهم . . كان الموقف في غاية الصعوبة . . فبينها كان الثوار يحكمون سيطرتهم على المدينة ، وقف البعض ضد مبايعة الإمام على بحجة أنه لم يأخذ بثار عثمان . . !

ولم يسألوا أنفسهم كيف يقتاد من قتلة عثمان ، والثوار يسيطرون على المدينة . . وربها سألوا أنفسهم وعرفوا أنه من المحال الثار في ظل هذه الظروف من قتلة عثمان ، ولكنهم وجدوا الحجة حتى لا يبايعوا غلياً بالخلافة . .

وتوالت المحن . . فعائشة كانت بمكة ، وجاء خبر تولية على الخلافة فثارت ودعت الناس للطلب بدم عثمان . . وهي التي كانت كارهة لحكم عثمان من قبل . .

ويقول الرواة أنه جاءها وهي بمكة رسالة من طلحة والزبير: « إنه خذلني الناس عن بيعة على وأظهرني الطلب بدم عثمان » . .

ويقول الرواة أن عائشة طلبت من أم المؤمنين أم سلمة وكانت هي الأخرى بمكة الخروج للطلب بدم عثمان فقالت لها: « يا بنت أبي أمية ، أنت أول مهاجرة من أزواج رسول الله وأنت كبيرة أمهات المؤمنين . . وأنت . . » . .

فقالت أم سلمة : « ما لأمر قلت هذه المقالة » . .

فقالت عائشة : « إن عبد الله بن الزبير أخبرنى أن القوم استتابوا عثمان ، فلما تاب قتلوه صائماً في شهر حرام ، وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعى الزبير وطلحة فاخرجى معنا لعل الله يصلح هذا الأمر على أيدينا » . .

فقالت أم سلمة : « إنك كنت بالأمس تحرضين على عثمان ، وتقولين فيه أخبث القول ، وإنك لتعرفين منزلة ( على ) عند رسول الله ﷺ . . فأى خروج تخرجين بعد هذا ؟ ، . .

فقالت عائشة : « إنها أخرج للإصلاح بين الناس ، وأرجو فيه الأجر إن شاء الله » .

فقالت أم سلمة « أنت ورأيك » . .

وقد أرسلت أم سلمة ما دار بينها وبين عائشة إلى على بن أبي طالب .

وقد خرجت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وما أكثر الروايات التى قيلت حول معركة الجمل . . ولكن لا خلاف أن الإمام على لم يكن يريد إراقة دماء . . ولا كان يريد ضحايا . . ولا أراد الفتنة . . بل إنه عندما كان لا مفر من القتال ، قد حاول كثيراً أن يثنى عائشة وطلحة والزبير عن المعركة التى ليس من ورائها إلا سفك دماء المسلمين بلا جدوى . . لقد وقف وقد أرغم على القتال ليقول لأتباعه :

\_ لا ترموا بسهم ، ولا تطعنوا يرمح ، ولا تضربوا بسيف .

إن علياً رفض أن يكون هو البادىء بالقتال ، وهناك رواية تقول أن الإمام قبيل المعركة نادى الزبير وقال له :

\_ إنها دُعوتك لأذكرك حديثاً . . . قال لك ولى . . . رسول الله ﷺ . . أتذكر يوم رآك وأنت معتنقى فقال لك : أتحبه ؟

قلت: ومالى لا أحبه وهو أخى وابن خالى . .

فقال الرسول:

ـ أما إنك ستحاربه وأنت ظالم له . .

فسرد الزبسير:

ـ أذكرتني ما أنسانيه الدهر . .

وعاد الزبير وقرر ألا يدخل هذه المعركة إلا أن ابنه عبد الله قال له :

- ما أراك إلا جبنت عن سيوف بني عبد المطلب . .

فقال له والده:

ـ ويلك أتهيجني على حربه ، ألا إنى قد حلفت ألا أحاربه . .

وانصرف الزبير من ميدان القتال بعد أن تذكر حديث رسول الله ﷺ أنه سوف يقاتل علياً وهو ظالم له ، وما كان من رجل يدعى عمر بن جرموز ، إلا أن سار بنجانبه ، وعندما رآه قد نزل من حصانه للصلاة هاجمه ، وقتله وهو يصلى . .

ولما علم الإمام بمقتل الزبير بكى وقال : « والله ما كان ابن صفية جباناً ولا لئيماً ، ولكن الحين ومصارع السوء » . . .

وعندما رأى سيف الزبير قال:

ـ سيف طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله . .

وعندما طلب القاتل ابن جرموز جائزة ما اقترفت يداه ، قال له على :

- أما إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « بشر قاتل بن صفية بالنار » . .

وقد كانت معركة الجمل معركة قاسية وشرسة ، قتل فيها الزبير كما قتل طلحة . .

وقتل في هذه المعركة على اختلاف الروايات أكثر من عشرة آلاف مسلم .

وقد ثرك الإمام عائشة تعود إلى مكة في رعاية أخيها محمد بن أبى بكر الذي كان في ضفوف على . .

ويقول الرواة أن علياً سألها بعد المعركة :

- كيف أنت يا أمه ؟

قالت:

\_ بخير . .

قال:

\_ يغفر الله لك . .

قالت:

ـ ولـك . .

وقد شعرت عائشة بمرارة لما حدث من دماء المسلمين التي سالت بلا مرر . . وكانت تقول : « ليتني مت قبل يوم الجمل » . .

وكانت الموقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٦ . .

ولم تكن معركة « الجمل » هي آخر معركة يراق فيها دم المسلم بيد المسلم ، بل قالت على حد تعبير الأستاذ الحضرى : « لم تكن واقعة الجمل على شدة هولها وفظاعة أمرها إلا مقدمة لما هو أشد منها هولاً وأفظع أمراً وهي الحرب في ( صفين ) » . .

بعد المعركة انصرف الإمام من البصرة إلى الكوفة ، وتوالت الأحداث . . واحتدم الصراع بين على ومعاوية . . وكانت معركة « صفين » بين على وجنوده من أهل العراق ، ومعاوية وجنوده من أهل الشام ، ولما رأى عمرو بن العاص أن النصر سيكون من نصيب الإمام طلب من معاوية أن يأمر بأن يرفع جنوده المصاحف على أسنة الرماح ، تحكيماً لكتاب الله . . وكان الهدف من وراء ذلك هو إيجاد « هدنة » للاستعداد لمعركة جديدة . .

ورغم أن الإمام كان يعرف تماماً أن هذه خدعة إلا أن أتباعه الذين كانوا يناقشونه في كل صغيرة وكبيرة ، على عكس جيش معاوية الذين كانوا أطوع من خاتمه في يده ـ كما يقولون ـ . . أمام ضغط جنود على قبل على التحكيم ، وكان الكتاب الذي عقد بين الطرفين في ١٥ صفر سنة ٣٧ هـ ، وروى الطبرى أن ذلك كان في ١٣ صفر . .

ويعلق على هذا الأستاذ الخضرى بقوله :

« وبهذا العقد انتهت واقعة صفين التى قتل فيها من شجعان المسلمين تسعون ألفاً ، وهو عدد لم يذهب مثله ولا قريب منه في جميع الوقائع الإسلامية من لدن رسول الله على إلى تاريخها ، ولولا أن عقدتهم الحرب ، ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثغور ، ومما يزيد الأسف أن هذه الحرب لم يكن المراد منها الوصول إلى نشر مبدأ دينى ، أو رفع حيف حل بالأمة ، وإنها كان لنصرة شخص على شخص ، فشيعة على تنصره لأنه ابن عم الرسول على وأحق

الناس بولاية الأمة . . وشيعة معاوية تنصره لأنه ولى عثمان وأحق الناس بطلب دمه المسفوك ظلماً ، ولا يرون أنه ينبغى لهم مبايعة من آوى إليه قتلته » .

إن تهالك كلا الرجلين على ما يزعمه له حقاً كان بالغاً أقصى نهايته . . فكل منها يريد بلوغ أربه من الآخر بأى ثمن مها غلا . . إن من عنده ذرة من الشفقة ليذوب قلبه على هذه الأمة رحمة وأسى ، فقد وجدت بين عاملين يتنازعانها ويقربان أبناءها بعضهم ببعض ، ويسيلان دماءها أنهاراً ولا تحدث واحداً منها نفسه بأنه لا يصل إلى ما يريد إلا على جسر من الجثث يزيد على عشرات الألوف من موافقيه ومخالفيه هم عدة الإسلام وعزته وقوته . . بهم أعلى الله كلمته ، وأعز ناصره ، وليس من الكياسة أن يهلك مثلهم حتفه في أمر إن وقع لا يرتفع له ميزان الدين ولا ينخفض .

ولو كان الرجلان ممن لا توبة لهما وليس لهما في الدين قدم وحسن بلاء لكان للقلم مجال بالمحل الرفيع والمكان المكين ، وبخاصة على بن أبى طالب وأثره في الدين وإعزازه ، فليس لنا أن نأسى على ما كان ، ونكل أمر صاحبي العمل إلى الله عز وجل ، ونسأله لهما الصفح والغفران .

ونحن نعرف بعد ذلك أن نتيجة التحكيم كانت في صالح معاوية . . فبينها وافق أبو موسى الأشعرى (عن على ) أن يخلع على بعد أن اتفق مع عمرو بن العاص (مندوب معاوية) أن يخلع كل منهها صاحبه ، ويتركوا الأمر شورى للمسلمين لاختيار خليفة لهم . . قام عمرو بن العاص ليعلن تثبيته لمعاوية وخلعه لعلى . ..

وقرر على معاودة القتال ، غير أن هناك من لم يعجبه « التحكيم » بل لام الإمام على قبوله مبدأ التحكيم ، وأن قبوله هذا المبدأ معناه أنه لم يكن واثقاً من صحة بيعته . . مع أنهم هم الذين أرغموه على التحكيم . . وكان هؤلاء هم يسمون في التاريخ باسم « الخوارج » . . الذين نادوا بأنه لا حكم إلا لله . .

وأراد الإمام أن يوضح للناس فى الكوفة طبيعة الأحداث ويلقى الضوء ويبين لهم حقيقة الخوارج فقال :

« الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . أما بعد : فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم ، وقد كنت أمرتكم فى هذين الرجلين وفى هذه الحكومة أمرى ونحلتكم رأيى لوكان لقصير أمر ، ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنت أنا وأنتم كها قال أخو هوازن :

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى العد

# فلما عصونسى كنت منهم وقد أرى مكان الهدى أو أننسى غير مهستد وهدل أنا إلا من غزية إن غوت وهدل أنا وإن ترشد غزية أرشد

الا وإن هذين الرجلين اللذين اخترتم وها حكمين قد نبذا القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن ، واتبع كل منها هواه بغير هدى من الله ، فحكما بغير حجة بينة ، ولا سنة ماضية ، واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين ، استعدوا وتاهبوا للسير إلى الشام وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله » . .

ومرت الشهور . . فإذا بالإمام يضيق ذرعاً بأتباعه الذين يجادلونه في كل شيء ، ولا يسمعون ما يأمرهم به ، حتى أنه قال وهو يتوجه إلى الله بأحزان نفسه : « اللهم إنى سألتهم ما فيه فمنعوني . . اللهم إنى قد مللتهم وملوني . . وأبغضتهم وأبغضوني . . وحملوني على غير خلقى . . وعلى أخلاق لم تكن تعرف لى ، فأبدلني بهم خيراً لى منهم . وأبدلهم بي شراً منى . . وبث قلوبهم بث الملح في الماء » . .

عاش الإمام طوال خلافته لم يهدأ له بال ، لم يخرج من معركة إلا لمعركة . . ولا من حزن الا إلى حزن ، حتى إنه كان يقول : « ما يؤخر أشقاها » . .

. وأشقاها هذا هو الذي تنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام بمصرع الإمام على يديه ، فقد قال لعلى ذات يوم : « أتعلم من أشقى الناس » ؟

وسكت على ، وقال الرسول ﷺ : « الذي يضربك على هذه (جبهته ) فتخضب هذه بالدم . . ( وأشار إلى لحيته ) » . . .

وتمضى الأيام . . ويقول بعض الرواة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة استشهاده ، لقد هرع إلى الرسول الكريم يشكو حزنه وما يلاقيه من الناس ، فمسح الرسول على رأسه وقال له : « ادع الله أن يريجك منهم » . .

ويدعوعلى ، ويستشهد في اليوم التالي على يد أحد الخوارج ( عبد الرحمن بن ملجم ) . .

بعد استشهاده آل الحكم إلى معاوية . . وتحول الحكم إلى ملك عضوض . . وخاصة بعد أن تنازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين على أن يصبح الأمر شورى بعده . . ولكنه لم يحدث . . فقد أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد ، ولم تحقن الدماء . .

ولم تنته الحرب الأهلية بين المسلمين في العصر الأموى . . فقد ثار الإمام الحسين على حكم بني أمية في عهد يزيد بن معاوية . .

فقد خرج نحو كربلاء تلبية لنداء أهل العراق الذين أرسلوا إليه مبايعين . . ولكنهم خذلوه ، وحوصر في «كربلاء » . . حيث استشهد في معركة تعتبر من أفجع المعارك التي عرفها التاريخ الإسلامي ، فلم يتورع قتلته من التمثيل به ، ولم يراعوا أنه حفيد نبيهم . . ونسوا قوله تعالى في آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ . .

ونسوا أنه عندما نزلت الآية الكريمة : ﴿ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ . .

دعا رسول الله ﷺ علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال : « اللهم هؤلاء أهلي » . .

وفى هذه المعركة غير المتكافئة بين الحسين وآل بيته ، وبين جيش يزيد بن معاوية استشهد الإمام الحسين ، وكانت شجاعته فى هذه المعركة مضرب الأمثال . . فهو مثلا يرى جزع أخته السيدة زينب أثناء الحصار . . ويسمعها تقول :

ـ واثكلاه . . ليت الموت أعدمني الحياة ، اليوم ماتت فاطمة أمى ، وعلى أبي ، وحسن أخى . .

فقال لها الحسين برباطة جأشه المعهودة :

ـ يا أختيه لا يذهبن يحلمك الشيطان . .

وعندما استشهد الإمام ، ذاعت الفجيعة في أنحاء العالم الإسلامي فقد قتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون رجلًا ، وقتل من أعدائه ثهانية وثهانون رجلًا . . وأصبح حديث الناس في كل مكان تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها الحكم الأموى في عهد يزيد بن معاوية . .

وكانت هذه الحادثة سبباً في استياء الناس من هؤلاء الذين لا يرعون حرمة بيت الرسول نفسه . . فزاد السخط على الحكم الأموى .

ولم تكن دماء الحسين آخر الدماء التي أريقت بيد أبناء دينه . .

لقد حمل راية المعارضة عبد الله بن الزبير . . وهو واحد من أبطال الإسلام ، كان له دور كبير في الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان أثناء فتوحات الشمال الإفريقي . . وقرر وضع حد لطغيان يزيد بعد مقتل الإمام الحسين ، وقد كان الناس بين عبد الله بن الزبير وشخصيته وكفاحه في سبيل دينه ، وبين يزيد المستهتر الذي أخذ الخلافة عنوة وبقوة السيف ، فإذا به يعلن الثورة ويستقل بالحجاز ، ويبايعه أهل مصر وخراسان وحمص وأجزاء من اليمن . . وكاد أن يثبت أركان حكمه بعد أن هزم جيش الشام القادم للقضاء عليه بقيادة سليم بن عقبة المرسى بعد أن خارت فواه أثناء مجابهته لجيش ابن الزبير وخاصة بعد أن علم بموت يزيد . . وكان مسلم بن عتبة قد

عبث بالمدينة وأرهق أهلها ، ولم يرع حرمة مدينة رسول الله والأنصنار . . إلا أن الأيام قلبت له ظهرها . . فقد ثار عليه الخوارج ، في الوقت الذي صمم فيه الخليفة عبد الملك بن مروان أن يقضى على ابن الزبير مهما كان الثمن ، وأن يعيد الأمة الإسلامية لتخضع لراية واحدة تحت الحكم الأموى . .

وبدأت نذر الهزيمة عندما تمكن جيش بن عبد الملك أن يهزم مصعب بن الزبير في البصرة ، ثم يتقدم قائده الحجاج بن يوسف الثقفي ليضرب الكعبة بالمنجنيق ، ويحاصر عبد الله الذي قاتل بشرف . . ومات بشرف . . وردد الناس كلمات أمه (أسماء بنت أبي بكر) إلى ابنها . . وهي تحثه على الشهادة ، عندما قال لأمه : «أخاف أن يمثل القوم بي » . . فقالت له : « لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها » . .

ويتمكن الأمويون من السيطرة على الحكم . . ثم الاندفاع بعد أن وحدوا الصف العربى إلى الفتوحات التى كانت كما رأينا كاسحة عاتية \_ اندفعت كالسيل لتضم بلدانا ما كانت تخطر على بال أحد أن تكون داخل الحدود الإسلامية ، فضمت مصر والشمال الإفريقي وأسبانيا غرباً ، إلى الهند وحدود الصين وجنوب الاتحاد السوفييتي شرقاً .

ولكن الدماء العربية التى تراق بأيد عربية لم تتوقف ، فها حدث من انقسامات فى العالم الإسلامى ، والروافد الكثيرة التى مهدت للقضاء على دولة بنى أمية قد أثمرت ثهارها . . فسقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية . .

والغريب في الأمر أنه حين آل الحكم إلى بنى العباس ، وتولى الحكم أبو العباس عبد الله ابن محمد بن على ، الذى لقب بالسفاح لكثرة ما سفك من دماء ، فقد كان متعطشاً للدماء ، ولم يشفع عنده أن الأمويين قد جاءوا إليه يلتمسون العفو عما سلف . . فإذا به ينسى أن الإسلام من شيمته التسامح والعفو . .

﴿ خَذَ الْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعَرِفُ ، وأَعْرِضُ عَنْ الْجَاهِلَيْنَ ﴾ . .

﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ﴾ . .

وأن من تعاليم الإسلام الرحمة ، ونسيان الإساءة :

﴿ وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَحْيَمُ ﴾ . .

[ سورة « التغابن » ]

كما تناسى أيضاً ، وقد أغرته السلطة والسلطان ، أن هؤلاء الذين سفك دمهم ، قد قدموا للإسلام خدمات جليلة عندما حققوا الفتوحات الإسلامية الكبرى ، وإذا كان لهم أخطاء ،

ومحاربتهم الهاشميين وسفك دماء بعضهم بعض . . فإن الخطأ لا يعالج بالخطأ ، فقد جاء بنو أمية إليه مستعطفين لا حول لهم ولا قوة . . يذكرونه بصلة الدم والرحم ، ولكنه صم أذنيه عن كل هذا ، وقام بمجزرة لم يعرف لها التاريخ مثيلًا ، فقد قتل الأحياء منهم ، ومثل بجثث من ماتوا . .

ولندع المحقق الكبير إبراهيم الابيارى فى كتابه (قيام دولة) وهو يصف لنا مشهداً من هذه المشاهد التى تعتبر بقعة سوداء فى صفحة التاريخ الإسلامى الأبيض ، ولنتساءل : لماذا حدث ما حدث ؟ لأن ما حدث ليس مجرد أحداث حدثت ثم اختفت فى سراديب التاريخ ، ولكن الذى حدث ترك بصهاته ونتج عنها أفكار وآراء متطرفة تركت بصهاتها على مختلف عصور التاريخ حتى يومنا هذا . .

يقول لنا الأستاذ إبراهيم الابيارى : « يروى الرواة مجمعين أن أبا العباس دعا بالغداء ، حين قتل هؤلاء الأشراف ، الذين كانوا تسعين رجلًا ، وأمر ببساط فبسط عليهم وجلس فوقهم يأكل وهم يضطربون تحته . .

فلما فرغ من الأكل قال : ما أعلمني أكلت أكلة قط أهنأ ولا أطيب لنفسى منها . . ثم لما فرغ من هذه قال :

ـ جروا أرجلهم فألقوهم في الطريق يلعنهم الناس أمواتاً كما لعنوهم أحياء . .

ويقول الراوى ، ولم يكن بعيداً عن هذا كله : فرأيت الكلاب تجر بأرجلهم وعليهم سراويل المشى حتى أنتنوا ، ثم حفرت لهم بئر فألقوا فيها .

### ويقول غيره :

ـ ولم يكن بعيداً عن هذا كله هو الآخر ، لقـد صلبـوا في بستـانـه حتى تأذى جلساؤه بروائحهم ، فكلموه في ذلك فقال : « والله لهذا ألذ عندى من شم المسك والعنبر » . .

وإنا لنعلم النفوس السليمة تنتهى ثورتها عند النيل ممن أحفظها حين يشتد بها الغضب ولا تملك أن تحزم أمورها ، ونعلم النفوس المريضة تخرج بها الثورة إلى ما بعد النّيل إلى مثل ما خرجت إليه نفس أبى العباس من هذا الشطط المؤذى للإنسان والإنسانية عامة ، ثم للإنسانية الإسلامية خاصة . .

ولقد مرضت نفس أبى العباس مرضاً متصلاً ، لم يشفها منه هذا الذى كان من قتل تسعين رجلاً نشدوا الأمن فى جواره ، فلم يشفها منه قتل سليهان بن هشام بن عبد الملك ، وهو مستوثق منه بحرمة الضيافة ، بل لقد فشا هذا المرض فى نفس أبى العباس كلها ، فإذا هو مريض كله

لا مكان للسلامة من نفسه ، يأمر بنبش قبور بنى أمية بدمشق ، فينبشون قبر معاوية بن أبى سفيان ، بعد ما يربى على نصف قرن من موته ، فلا يجدون فيه إلا هباء . .

ويأمر بنبش قبر يزيد بن معاوية ، بعد ما يربى على نصف قرن من موته ، فلا يجدون فيه إلا حطاماً كالدمار . .

ويأمر بنبش قبر عبد الملك بن مروان ، بعد نحو نصف قرن من موته فيجدون فيه جمجمة ، ويأمر بنبش قبور الخلفاء جميعاً فلا يجدون في القبور إلا العضو بعد العضو ، غير هشام ابن عبد الملك ، فقد وجدوه صحيحاً في قبره لم تنل منه إلا أرنبة أنفه . .

وهنا أحب أن تسمع معى لما يرويه الرواة ، يقولون : « إنه ما كاد يظفر بتلك الجثة كاملة حتى أمر من يضربها بالسياط ثم أمر بها فصلبت ، ثم أمر بها فحرقت ، ثم أمر بها فذريت في الربح » . . .

ولقد اقترفت أيدى الأمويين شيئاً من هذا الإثم وذاك التنكيل ولكنهم اقترفوه ليرهبوا به الثائرين من حولهم ، فمضوا مع عذر يقوم لهم بحجة .

ولكن أبا العباس اقترفها وليس بين يديه عذر يقوم له بحجة ، ليس بين يديه ثائرون أو شبه ثائرين يرهبهم ، ولكنه يطفىء ثائرة نفسه وثائرة غيظه . .

وهكذا تبع أبو العباس بنى أمية أولاد الخلفاء وغيرهم ، فلم يفلت منهم إلا رضيع أو هارب ، واستصفى أموالهم كلها غنيمة سائغة له ، وإذا هو بعد هذا طيب النفس قرير العين بنشد :

بنى أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لى منكم بالأول الماضى يطيب النفس أن النار تجمعكم عوضتُم من لظاها شر معتاض منيتم لا أقال الله عشرتكم بليث غاب إلى الأعداء ناض

وكأنى بهذا السفاح المريض النفس كان بحاجة إلى من يفثأ غضبه ويسكن مرضه ، فيرده إلى شيء من الهدوء والسلامة ، وكأنى بهذا السفاح المريض لورزق هذا الفاثىء وذلك المسكن لمرت حياته دون أن تشيع تلك الأوزار الثقال . .

وكأني بالناظرين في أمر الناس من آل أبي العباس ممن لم يؤمنوا إيهانه بتلك القسوة المبيدة . .

وذلك الشر المفسد ، عاشوا إلى جنب أبى العباس أول الأمر يخافون أن يصدوه حتى لا يظن بهم الطنون فلم يجبوا منه نفس أبى العباس ، ولكنهم لما وجدوه قد أربى على ما يجيزون لم يجيزوه على ما يفعل ، ولكنهم ظلوا ينتظرون ، فلقد كانت نفس أبى العباس ألصق بالداعين إلى الشر ، وكانت نفس أبى العباس لما تروبعد ظمأها من هذا الشر . ولكن هذه النفس ما لبثت أن فقدت هؤلاء الداعين شيئاً ما ، ثم ما لبثت أن رويت شيئاً ما ، فإذا هى بعد هذا وذاك هدأت شيئاً ما ، وإذا المحبون للأمن من آل أبى العباس يدون سعة لأن يقولوا فقالوا .

ترى ماذا سيكون عليه العالم الإسلامي الآن لو لم تحدث هذه الانقسامات التي مزقت الجسد الإسلامي ، وأوهنت قواه وهو في ذروة مجده وانتصاراته ، ثم أصبحت هذه الانقسامات كالمرض الذي استشرى شيئاً فشيئاً حتى استطاع في النهاية أن يحول الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس إلى دويلات لم تلبث أن شدت إليها أطباع من كانوا يرتعدون من قوتها ومهابتها . . وهبت عليها رياح التغيير فإذا بالمسلمين الذين أعزهم الإسلام قد غفوا إغفاءة التخلف ، وإذا بوهج الحضارة التي غزت القلوب والعقول قد أخذ مشعلها غيرهم في أوربا . . وإذا بهم وقد تحولوا إلى لقمة سائغة في يد أعدائهم . . لقد كان سر قوتهم هو مبادىء الدين الحنيف . . فإذا بالمسلمين وقد ارتفعوا بالإسلام ينسون في فترات طويلة ما انطوى عليه الإسلام من قيم ومبادىء صاغت المسلم فجعلته جديراً بأن يعيش في دنياه راهباً بالليل . . فارسا بالنهار . . ولكن عندما نسى رحيق الإسلام وأغواه الترف والطمع . . ضعف ووهن وتخلف . . أو على حد تعبير الدكتور محمد حسين الإسلام وأغواه الترف والطمع . . ضعف ووهن وتخلف . . أو على حد تعبير الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه « الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة » :

« ظلت الإمبراطورية الإسلامية قائمة قوية ما جعلت هذه الرسالة الإنسانية السامية غايتها . . ولقد كانت موشكة أن تنشىء على أساس هذه الرسالة دولة عالمية تنتظم ذلك العهد جميعاً ، لكن دورة الفلك دارت ، فإذا الحرية انقلبت جموداً ، وإذا الإخاء والمساواة يذبلان أمام سلطان الباطشين من الحكام المستبدين » . .

عند ذلك بدأ تدهور الإمبراطورية وانحلالها ولم يكن ذلك عجباً والحياة الإنسانية فكرة ورسالة وليست أداة يوجهها من يشاء إلى ما شاء ، والحياة الإنسانية القائمة على الفكرة مثمرة دائماً ، موجهة أبناءها جميعاً إلى ألوان من النشاط يزيدها قوة وتدفع إليها كل يوم حيوية جديدة . .

فإذا انطفأ نور الفكرة لم يبق للرسالة وجود ، وآن لهذه الحياة الإنسانية أن يتوارى كل منها وما فيها من الضياء فلا يبقى منها إلا المظهر المادى أو المظهر الحيواني للوجود . .

ولا قيام لإمبراطورية على أساس من المادة ولا من المظهر الحيوانى . . ولذلك انحلت الإمبراطورية الإسلامية لأن الرسالة التى آمن بها المسلمون الأولون توارت وراء الحجب . . أفقدر لها أن تنبعث من جديد ؟ ذلك ما أعتقده وعلمه عند ربى .

لقد كان أفول الحضارة الإسلامية ، واضمحلال هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة ، وبهاوى قلاعها تحت وطأة ضعف الحكام ، والترف الذى عاشوا فيه ، والفساد الذى عشش في بلاط الخلفاء والحكام ، ونسيان أبسط مبادىء الدين الحنيف . . فهاتت النخوة في النفوس ، وعشش ( السوس ) في أعمدة الحكم . . فانهار عندما اندفعت نحوه قوات الأعداء . . وسقطت بغداد نفسها وهي عاصمة الخلافة العباسية تحت سنابك خيول التتار ، ولولا وقفة مصر الخالدة أمام زحفهم وإلحاق الهزيمة بهم لتغير وجه التاريخ . .

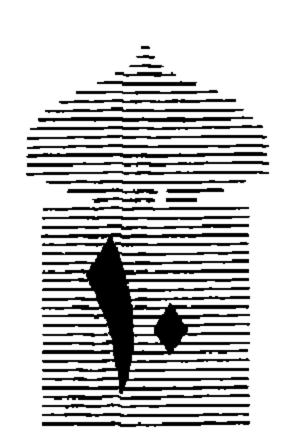

# تألق الحضارة الأسلامية

- \* ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ . .
  - \* ﴿ إنما يُخشى الله من عباده العلماء ﴾ . .

[ قسرآن كسريم ]

\* « العلماء ورَثسة الأنبياء » . .

[حديث شريف]

## تألى المضارة الاسلامية

انطلقت دعوة الإسلام في مختلف أنحاء العالم يحملها المسلمون ، وقد أصبحت لهم شخصية صاغها الإسلام صياغة جديدة ، فأصبحت لهم نظرتهم للحياة ، وأصبحت لهم نظرتهم إلى يوم الميعاد . . وتعلموا أن دينهم جاء بتعاليم وقيم ، ومبادىء وشريعة . . وأن هناك مجالات على المؤمن أن يؤمن بها إيهاناً مطلقاً ، وهى الإيهان بالله ورسله وملائكته ويوم القيامة ، والقدر خيره وشره ، وكل ما يتعلق بأمور الغيب الذى أمره القرآن الكريم والسنة النبوية بالإيهان بها . . وأن في دينه ثوابت ومتغيرات . وهذه المتغيرات يحق للمسلم أن يجتهد فيها ، ومن هنا كانت مرونة الفكر الإسلامي فهو لم يغلق بابه على مفاهيم جامدة متحجرة ، ولكن جعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وتحولت الأمة الأمية بفضل الإسلام إلى أمة جديدة . . دستورها الإيهان بالله ، والإيهان بالله يتطلب العلم . . والعلم في حاجة إلى إعهال الفكر والعقل ودراسة الكون وما فيه من مظاهر مختلفة ، ودراسة كل ما يحيط به من نبات وحيوان وجماد ، بجانب أهمية أن يعرف الإنسان نفسه التي بين جنبيه . فالإسلام قد أولى العلم اهتهاماً خاصاً . . قال تعالى :

﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ . .

وقال تعالى :

﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ . .

وقال أيضاً:

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ . .

أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال فكثيرة منها مثلا:

\_ « العلماء ورثة الأنبياء » . .

\_ « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء » . .

- 1 من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك به طريقاً إلى الجنة » . .

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قوله: « الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها » . .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت » . .

فالإسلام لا يحجر على الفكر ، بل يدعوه إلى الانطلاق . . ومن هنا فقد حاولوا بعد رحيل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أكرم جوار أن يتأملوا ويتدارسوا كتاب الله وسنة رسوله على . . ووجدوا في القرآن والسنة ما يضبىء جوانب حياتهم ويعمق نظراتهم للأمور والحياة . .

فهناك في القرآن الكريم قصص السابقين . . كما فيه أيضاً تشريع وحكمة ، وفيه كما في السنة عقيدة وقوانين ، وكل هذه الكنوز عكفوا على دراستها . . فكان لابد لهم من دراسة التاريخ . . وخاصة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وما سبقه من الأنبياء والرسل ، وهذا دفعهم إلى دراسة ما جاء في التوراة والإنجيل . .

وإذا كان القرآن الكريم والأحاديث الشريفة هي مصدر التشريع فلابد من صيانتهما من اللحن ، فأرشدهم ذلك إلى البحث عن القواعد التي تصون لغتهم من لحن الأعاجم . .

والإسلام عقيدة وعبادة ، وتشريع . . ومعاملات ، ومن هنا بدأت الدراسات المرتبطة بأمور الدين معتمدة على الكتاب والسنة . . ولما كان العرب يعتمدون على الحفظ ، فكانوا يحفظون الأشعار التي قيلت في مختلف المناسبات إلا أن الأمر فيها يتعلق بأمور دينهم لم يعد كافياً فيه الحفظ فلابد من تدوين القرآن الكريم والسنة المطهرة . . وبالفعل بدأوا بجمع القرآن الكريم في عهد الصديق ، ونسخوا منه عدة نسخ في عصر عثمان الذي أرسلها إلى الأقاليم المختلفة . .

وقد استراح المسلمون كثيراً عندما تم جمع القرآن الكريم ، بناء على اقتراح عمر بن الخطاب لأبى بكر عندما شاهد عشرات من حفاظ القرآن الكريم وقد استشهدوا في حروب الردة . . وظل هناك أمل عزيز أرادوا أن يحققوه ، وهو جمع الأحاديث النبوية الشريفة حتى لا تندثر بموت من يحفظونها في صدورهم ، وقد تحقق هذا الأمل في عهد عمر بن عبد العزيز . .

وباتساع رقعة العالم الإسلامي في العصر الأموى واختلاط العرب بالحضارات الأخرى . . الفارسية والهندية والمصرية والرومانية ، كان عليهم حماية لدينهم من العقائد السائدة في البلدان المفتوحة أن يدرسوا ما يحفظ عقيدتهم وما فيها من تشريع وتفسير ، والاهتهام بالنحو واللغة . . فكان القرن الأول للهجرة هو بمثاية بعث لهذه العلوم المتعلقة بدينهم . . والتعمق فيها خوفاً من التيارات الدخيلة . .

وجاء العصر العباسى ، ولم تعد هناك الفتوحات الكاسحة التى بدأت فى عصر الواشدين وخلفاء بنى أمية ، ولكن كان هناك وهج الحضارة الإسلامية فقد آن الأوان لأن تبلور العقلية العربية وأن يتفيأ العالم ظلال الحضارة الإسلامية . .

فالإسلام لم يحجر على فكر ما دام لا يتنافى مع عقيدة التوحيد ، وفتح كل النوافذ من أجل التقدم بما يشجع عليه الفكر الإسلامى . . وخلفاء بنى العباس تربى معظمهم على مقربة من الحضارة الفارسية ، فشجعوا العلماء فى مختلف الميادين ، واستقدموا إلى بغداد كبار العلماء والأطباء . . وفتحوا باب الترجمة من مختلف اللغات إلى العربية . . من لاتينية وسريانية وهندية وفارسية ويونانية . .

وأصبح المترحمون لهم مكانة خاصة عند الخلفاء الذين أغرقوهم بالعطايات والهبات والمنالية المجزية ، مما حفزهم على ترجمة الأعمال الهامة في كل هذه اللغات . . ولم يحجز العباسيون على هذا الفكر لأنهم كانوا يعتقدون أن إيهانهم بالإسلام لا يمكن أن يزعزعه أى فكر دخيل ، ولكن المعرفة ضرورية ، والعلم لا وطن له . . والمعرفة لمجرد المعرفة شيء يهم كل من يريد أن يعرف . . .

وكان للنساطرة والبعاقبة الذين درسوا الفلسفة اليونانية دور مهم في الترجمة . وإذا بالمسلمين يدرسون كل هذه العلوم فقرأوها واستوعبوها ، وأضافوا إليها . وعرفوا ما بها من إيجابيات وسلبيات ، فإذا بالعقلية العربية تصبح أكثر تفتحاً . وأصبحوا يملكون ناصية الفكر ويقدمون جديداً في مختلف ميادين العلم . . من فلك وطب ورياضيات ، كها أنهم في محاولاتهم دراسة أمور دينهم على ضوء عقيدتهم اتجهوا إلى الدراسات الفلسفية حتى يمكنهم الرد على أرباب الحضارات الأخرى بلغة العقل والمنطق ، لإقناعهم بأنه لا تعارض بين الإسلام وبين التقدم المادى والحضارى في أمور لا تمس العقيدة . .

وكان لابد من التعرض بالدراسة لما جاء به الدين الحنيف ومحاولة تقريب ذلك إلى الأذهان ، وخاصة عند الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى فكان علم الكلام . . أو هذا العلم الذى يوضح أصول العقيدة . .

كما أن الظروف السياسية التى أعقبت وفاة الرسول عليه الصلاة ولسلام ، وما ظهر من خلافات حول الخلافة ، ومن هو الأحق بهذه الخلافة ، وما احتدم من صراعات نتج عن ذلك ظهور الفرق الإسلامية المختلفة ، فعندما احتدم الخلاف بين على ومعاوية ظهرت الشيعة والمرجئة والحوارج . . فقد أخذوا يناقشون بعد مقتل عثمان وعلى ، هل القاتل يعتبر مؤمناً أم كافراً ؟

فقال البعض أن القاتل سوف ينال جزاءه ، ولكن مادام مؤمناً بالله واليوم الآخر فلهاذا ندخله

فى دائرة الكفر، بينها رأى البعض الآخر أن من قتل عثمان أو على يعتبر كافراً.. وأرجاً البعض الآخر أمرهم إلى الله .. ثم ظهر على الساحة الفكرية العديد من القضايا التي شغلت بال المفكرين كقضايا الجبر والاختيار، وهل الإنسان مخير أو مسير..

بدأت تظهر المذاهب الفكرية المختلفة من المعتزلة والأشاعرة والمتصوفة ، كما ظهر الفلاسفة الكبار من أمثال الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا ، بجانب ما ظهر في الأندلس من فلاسفة من أمثال ابن رشد الذي شرح فلسفة أرسطو حتى أطلق عليه الشارح الأعظم لآراء فيلسوف اليونان الكبير ، والذي رد على هجوم الإمام الغزالي على الفلسفة ، فقد ألف كتاب تهافت التهافت رداً على كتاب الإمام الغزالي (تهافت الفلاسفة) وكان ابن رشد يريد أن يثبت أنه لا تناقض بين الدين والفلسفة من خلال ما كتب في كتاب ( فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال) . .

وكتاب آخر ( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ) . . كما ظهر أعلام في الفلسفة في المغرب كابن ماجة وابن الطفيل . .

والعجيب أننا نرى اليوم من ينكر على العرب قدرتهم على الابتكار أو دراسة الفلسفة لأن عقليتهم لا يمكنها القدرة على التفلسف . . ونورد هنا ما كتبه الدكتور محمد عاطف العراقى فى كتابه ( الفلسفة الإسلامية ) ورده على هذه الادعاءات فيقول :

يقول رينان في كتابه عن « ابن رشد والرشدية » معبراً عن هذه التفرقة : « لا يمكننا أن نجد عند الجنس السامى مذاهب فلسفية إذ أن هذا الجنس لم يترك بحثاً فلسفياً خاصاً به ، بحيث إن الفلسفة عند الساميين ما هي إلا مجرد اقتباس وتقليد للفلسفة اليونانية » . .

والواقع أن هذه الاتهامات التي شاعت في القرن التاسع عشر . . قد أثبت البحث العلمي الدقيق خطأها من أساسها ، ووجد من المستشرقين والباحثين الغربيين من دافعوا عن أصالة الفلسفية الإسلامية وأثبتوا المكانة الله . . ق التي احتلها فلاسفة العرب في تاريخ الفكر الفلسفي العالمي . .

لقد ذهب الباحثون المنصفون إلى دراسة كتب المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين ومتصوفة الإسلام ، دراسة دقيقة ، لابد أن تؤدى إلى التسليم بجدة وطرافة الفلسفة الإسلامية ، وأن هذه الفلسفة لها موضوعاتها ومجالاتها التي تختلف في طبيعتها عن موضوعات ومجالات الفلسفة اليونانية . صحيح أن فلاسفة الإسلام قد تأثروا بالفلسفة اليونانية ، ولكنهم تأثروا أيضاً بالمصدر الديني الإسلامي ، بحيث كان هذا المصدر - كها سنرى - من المصادر الأساسية التي اعتمد عليها فلاسفة العرب . .

ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع ، إذ ليس من المناسب ونحن في أواخر القرن العشرين . أن ندافع عن الفلسفة العربية ونرد على الاتهامات التي وجهها نفر من المستشرقين إليها ، لأن الكثير من هذه الاتهامات . . إن لم يكن كلها ، قد أصبحت متهافتة متناقضة بعد الدراسات العميقة التي قام بها الكثير من الدارسين المنصفين ، سواء في الشرق أو في الغرب ، والتي أثبتت بها لا يدع مجالاً للشك ، أن هناك الكثير من العناصر الجديدة والأصيلة والكثير من القضايا الفلسفية التي اختص بها فلاسفة العرب دون غيرهم ممن سبقوهم من فلاسفة اليونان . .

فالقول بأن القرآن الكريم كان عائقاً لحرية الفكر ، يعد عندنا من قبيل الأقوال التي يحلو لأصحابها أن يطلقوها دون الاعتهاد على أساس ثابت متين . . إذ كيف يكون القرآن حائلاً بين المفكرين الإسلاميين وبين تقدم البحوث الفلسفية ، في الوقت الذي يرى فيه الدارس الكثير من المذاهب التي قال بها مفكرو العرب ، والتي تقوم على أساس العقيدة الدينية ، والتي عبرت خير تعبير عن روح الحضارة العربية في عصر قوتها وازدهارها ومجدها . .

وإذا كانت هذه الآراء التي تذهب إلى أن الدين الإسلامي الذي يعتنقه فلاسفة العرب يعوق حرية الفكر ولا يشجع على النظر العقلى ، تعد آراء خاطئة تماماً ، لأن آيات القرآن تحث على النظر والتأمل في الكون ، فإن الأراء التي يرددها البعض من المستشرقين والتي تقوم على التمييز بين طبيعة عقلية الجنس السامي وطبيعة عقلية الجنس الأرى ، تعد أيضاً آراء خاطئة . .

ولهذا لم يكن من الغريب أن نجد كثيراً من الكتاب أمثال بول ماسون أو رسل يتجهون إلى إبطالها من زواياها ، ويذهبون إلى أنها آراء لا أساس لها ، ولا فرق بين الشعوب في التفلسف ، والتفكير الفلسفي يعد خطا مشتركاً بين الناس جميعاً شرقاً وغرباً . .

أما القول بأن العرب لم يفعلوا في حقل الفلسفة شيئاً إلا نقل دائرة المعارف الفلسفية اليونانية . . فإن هذا القول لا يستند إلى أساس صحيح ، إن مفكرى العرب قد تأثروا بمفكرى اليونان ، هذا لا جدال فيه . . ولكن صحيح أيضاً أن هؤلاء المفكرين قد أثروا الحياة العقلية ثراء منقطع النظير . . إنهم أضافوا إلى دائرة المعارف اليونانية إضافات تعد جديدة خاصة بهم ، وذلك يرجع إلى أن للفلسفة العربية قضاياها ومشكلاتها الخاصة بها ، والتي لم تعرف عند مفكرى الإغريق . .

ونود أن نشير إلى أن فلاسفة العرب إذا كانوا قد تأثروا بالتراث الفلسفى اليونانى ، فإن هذا لا يقلل من أهمية الفلسفة العربية ، بل إنه يعد شيئاً طبيعياً ، أى مظهرا من مظاهر الصحة لا المرض . . فالفلسفة اليونانية قد تأثرت بالعلوم فى بلاد الشرق . . وأفلاطون قد تأثر بمن سبقوه . . وأرسطو اعتمد فى بعض جوانب فلسفته على أفكار المدارس الفلسفية السابقة عليه . .

وعلى هذا فإننا نستطيع القول بأنه لا توجد أصالة خاصة من كل زواياها ، وذلك على مستوى الفكر الفلسفى الإنسانى ، بمعنى أن كل فيلسوف تأثر فى جانب أو أكثر من جوانب تفكيره بالمفكرين الذين سبقوه . . وإذا كنا لا نطعن فى قيمة وأهمية الفلسفة اليونانية ، فإننا يجب أيضاً ألا نقلل من أهمية الدور الذى لعبته الفلسفة الإسلامية . .

ولم تكن النهضة الإسلامية مرتبطة بالفلسفة الإسلامية وعلم الكلام . . ولكن ظهر كبار الأئمة من أمثال الإمام جعفر الصادق ٤٨ هـ ، والإمام أبى حنيفة ١٥٠ هـ ، والإمام مالك بن أنس ١٧٩ هـ ، والإمام الشافعي ٢٠٤ هـ ، والإمام أحمد بن حنبل ١٤١ هـ ، وغيرهم من الذين كان لهم اجتهادهم الذي ما يزال نور هداية لكل من يريد أن يعرف أمر دينه ، ويتفقه فيها ، أي أنهم قاموا بدور عظيم حتى يمكننا فهم الأحكام الشرعية . .

وقد كان الفقه الإسلامي يمتاز بالمرونة والفهم الحقيقي لروح الإسلام . . أو على حد تعبير المستشار عبد الحليم الجندي في كتابه ( الشريعة الإسلامية ) :

ونصوص السنة منها: المكتوب في حياة الرسول على وهو نادر ، وأكثرها المكتوب بعد وفاته ، فلقد خاف المسلمون ـ في أول الأمر ـ أن يكتبوا الحديث النبوى ، فيختلط بالقرآن . . وكانوا يعتبرون الحفظ في القلب أثبت وأدق من التدوين على الورق ، ويتلقون النصوص من حفاظها الفاهمين لها ، ويشترطون لكل خبر إسناداً صحيحاً من رواة موثوق بهم في الحفظ والعدل والصدق والإتقان ، يروون عن صاحب رسول الله ما يرويه . .

ويهذا التحرى الدقيق بالصدق والعدالة تمتاز العلوم الشرعية دائماً وتاريخ الإسلام في عصره الأول . .

اهتم بتدوين السنة عمر بن عبد العزيز إذ هو خليفة على رأس المائة الثانية للهجرة ، فكلف علماء المدينة بذلك ( الزهرى ـ أبا بكر بن حزم ) ، ومن نتائج ذلك وضع « موطأ مالك » بن أنس في النصف الأول من القرن ، وكان أشهر مجموع للسنن ، وتلاحقت بعده المجموعات في حواضر العلم .

وفى النصف الأول من القرن الثالث علا شأن مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ٢٤١) ، إذ يجوى ثلاثين ألف حديث ، ثم أعقب تلميذاه البخارى ( ٢٥٦) ومسلم ( ٢٦١) فجمعا ما سمى الصحيحين لاحتواء كل منهما على أحاديث تعقبا رواتها في كل أمورهم حتى ثبت للعلماء صحة أحاديثهم . .

بلغت أحــاديث البخــارى ( ٧٣٩٧ ) حديثاً بالمكــرر منهــا ، وبلغت أحــاديث مسلم ( ٧٥٧٥ ) حديثاً . . ومن بعدهما تابع جمع الحديث وتحقيقه في جامع صحيح كثيرون ، منهم

تلمیذ ثالث لأحمد بن حنبل هو داود ( ۲۷۰ ) فی سننه ، ثم تلامیذ هؤلاء : الترمذی ( ۲۷۹ ) فی سننه والنسائی ( ۳۰۳ ) وابن ماجه ( ۲۷۳ ) . .

وكتب هؤلاء الستة تسمى « الصحاح الستة » . .

وفى عصر أحمد بن حنبل نشأت علوم مصطلح الحديث والجرح والتعديل التى أوصلها بعضهم ، فيها بعد ، إلى خمسة وستين علماً تبحر فيها العلماء أعمق التبحر ، فاشترطوا شروطاً كثيرة في الراوى وفي الرواية لصيانة الحديث النبوى من أن يدخل على لفظه تحريف مقصود أو غير مقصود ولوفى حرف واحد . .

وكثرت شروح السنن لأنها تطبيقات الرسول على اللاحكام الشرعية على تصرفات الأفراد والجماعة والدولة فى السلم والحرب ، وفيها الحكمة التى كلف الله رسوله أن يعلمها الناس بأعماله وأقواله . .

سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه ﷺ فأجابت أوجز عبارة عن أكرم حياة وأعظم نجاح فقالت : «كان خلقه القرآن » . .

ومع أن العلماء شرحوا صحيح البخارى اثنين وثهانين شرحاً حتى القرن الثامن ، وهو مجموع واحد من مجاميع كثيرة لكل منها شروح ، فابن خلدون يقول : « ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون : ( شرح كتاب البخارى دين على الأمة ) يعصون لوأن أحدا من علماء الأمة لم يوف بها يجب له من الشرح بهذا الاعتبار » . .

ذلك أن فحوى الأحاديث الواردة فيه موجودة للوجود البشرى كله في عصوره كلها . . والمعانى الخالدة تنتظر من العصور المتعاقبة الفهم الذى يقود خطاها في أطوارها لتلتزم جادة الإسلام على أساس نصوص القرآن والسنة . . واجتهد الأئمة وتفقهت كثرة أهل السنة بفقه الأئمة الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل . والأخيران تلميذان للأولين ، وهذان تلميذان للإمام جعفر الصادق الإمام السادس للشيعة الإمامية أو ( الجعفرية ـ نسبة لجعفر) .

ولم تقتصر الحضارة الإسلامية على الفكر والثقافة وعلوم الدين، بل امتدت إلى العارة، فوجدت ازدهارا هاثلاً في العمارة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم سواء في المغرب العربي أو المشرق العربي ، وما زالت الآثار الإسلامية في مختلف بلدان العالم العربي وأسبانيا ، شاهدة على حضارة بالغة السمو ، عظيمة الابتكار ، حضارة قادرة على امتصاص ماضي الحضارات الأخرى من ابتكارات العقل الإنساني ، والإضافة إليها وتطويرها دائماً بها نطلق عليه الفن الإسلامي الذي تبدى فيها أبدعه الفنان العربي من أشكال زخرفية برزت أشد ما يكون البروز في قصور الملوك والأمراء وفي المساجد وفي الأضرحة . .

ويحدثنا الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه ( القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ) . . هذا الكتاب الذى تحدث فيه عن العمائر الإسلامية المنتشرة فى عالمنا الإسلامى الكبير من سمرقند وبخارى عبر إيران والعراق والشام وتركيا ومصر إلى تونس والأندلس . .

يحدثنا الدكتور ثروت عن الفن الإسلامى . . عن وحدة الطابع الإسلامى فيرى أنه إذا كانت للبنايات الصحراوية أثرها فى توجيه الفن المعارى وطبعه بطابع متميز ، يمثل ذلك البيئة فى الكثير من مظاهرها ، كذلك كانت للتعاليم التى نزل بها الدين الإسلامى هى الأخرى أثرها فى الفن المعارى ، فالإسلام يعد كل بقعة من الأرض طاهرة يجوز للمؤمن أن يؤدى عليها ما فرضه الله من صلاة ، لذا جاءت المساجد أول ما جاءت فى الإسلام صحوناً متسعة تسور بجدران ، وإذا كان لابد أن يتجه المسلمون فى صلاتهم إلى قبلة بعينها ، جاء بناء المسجد مرتبطاً كل الارتباط بالتوجيه الدينى . .

حمل فن العمارة فى الإسلام تعبيراً معارياً جديداً إذ ربط هذا الفن المعارى بين المسجد والكعبة فى مكة المكرمة ، وتزاوج التعبير المعارى الأول الذى أحسه ساكن البادية من صلته بالسياء من خلال صحن داره المكشوف مع التعبير المعارى الجديد المستوى من صلة العابد بالأرض ومع اطراد التحضر وهجر العرب للبادية واستيطانهم المدن وانتشار الإسلام بين الأمم ذات الحضارة والعمارة الحضرية كإيران والعراق أنشىء فن معمارى حضرى للجوامع والمساجد والمدارس والمعتكفات ( الخانقاوات والتكايا ) وغير ذلك من الأبنية الدينية . . والدين الإسلامي هو الذى جد عليه لم يقطع أو يخلص من التأثيرات الأولى ببيئته الصحراوية ، فجاء فنه يجمع بين جديده الذى أفاده من المدن المتحضرة ، وبين قديمه الذى علق به من آثار البيئة الصحراوية . .

ويرى الدكتور عكاشة أيضاً: « أنه إذا كان الفن الإسلامي قد تأثر بفنون البلاد التي فتحها وخاصة الساساني منها والبيزنطي ، فإنه قد استبعد منها الجوانب الأسطورية وفنون المحاكاة الشكلية النوعية أو الخاصة وتكويناتها الموروثة والمنقولة والمبتكرة ثم عالج فنونه التجريدية بها يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وروحه وفلسفته وبهذا تميز الفن الإسلامي بقسهاته عن الفنون التي تأثر بها وعن باقي الفنون الدينية » . .

على أن الفن الإسلامي قد وجد طريقاً سهلاً إلى امتصاص الفنون المختلفة التي تأثر بها وصهرها في بوتقة الشخصية لأن كافة هذه الفنون تنظمها روح الشرق التي تنحو بطبيعتها نحو التجريد ، وتحوير الأشكال الطبيعية وتنسيقها في صيغ ذات إيقاعات وتكوينات هندسية وزخرفية ، ومن كل الحصاد الفني الذي خالطه المسلمون في عصر انتشارهم استنبطوا نظاماً معارياً عيزاً متكاملاً من التشكيلات والتراكيب المعارية والزخرفية التي تكون في مجموعها الطراز الإسلامي الموحد في روحة وطابعه ، وإن اختلف في تكوينه وبعض تفاصيله تمام الاختلاف عن باقي الفنون الدينية لدى أصحاب الديانات الأخرى . .

وهكذا نرى كيف أصبح الإسلام هو عقيدة وشريعة . . وهو صلة بين العبد وربه ، وهو ينظم هذه الضلة بينه وبين خالقه وبينه وبين الأخرين . . فأصبح ديناً وفى الوقت نفسه حضارة ورقياً رفع معتنقيه إلى أعلى مناسيب التقدم والثقة بالنفس وبناء الحياة . .

لم يكن يدعو للكسل أو التواكل . . بل دين يدعو للعمل والعلم ودفع عجلة الحياة إلى ما هو أرقى وأنفع . .

وفى ظله أصبح الإنسان يحس بقيمته كإنسان له دوره فى خدمة المجتمع وخدمة الآخرين ، وخدمة نفسه أيضاً ، وعندما تمسك به المسلمون كمنهج وأسلوب حياة وليس مجرد مظاهر بعيدة عن جوهر الدين . . ساد العالم كله .

وعندما عجز المسلمون عن التمسك بتعاليم دينهم وروحه السمحة . . وتصوروه مجرد مسبحة . . وإرسال الذقون . . وابتعدوا عن جوهره وقدرته على صياغة الإنسان السوى . . عندما تناسوا ذلك تخلفوا . . بينها ساد العالم أوربا التي أخذت منهم مناهج البحث . . والتعلق بالعلم . . والأخذ بالأسباب . .

ولنقف عند رأى أنتونى ناتنج وهو وزير إنجليزى سابق . . له قدرة عجيبة على التحليل ، فهو يحدثنا عن العصر الذهبى للعباسيين ، وما قدموه فى مجالات الفكر والأدب والثقافة والفلسفة والفلك والرياضة ، ثم يختم بحثه بقوله : « ولقد قدر للخلافة العباسية أيضاً أن تحقق تقدماً رائعاً فى علم تدوين التاريخ . . كانت البداية فى القرن التاسع على يد جعفر الطبرى . . واستمر بعدها موكب طويل من المؤرخين المسلمين على مدار سبعائة عام حتى المغزو العثماني فى القرن السادس عشر » . .

ولقد ولد الطبرى الذى يعد أعظم هؤلاء المؤرخين جميعاً عام ٨٣٨ فى طبرستان جنوبى بحر قزوين . . وإليه يرجع الفضل فى تأليف أول تاريخ عالمى باللغة العربية . . وهو كتابه المشهور (تاريخ الرسل والملوك) الذى بدأ بخلق الكون واستطرد حتى عام ٩١٥ . .

كان الطبرى غزير المادة مثال التفانى فى العمل ، وقيل أنه كان يكتب أربعين صفحة كل يوم على مدار الأربعين عإماً التى استغرقها فى إتمام ذلك العمل الضخم ، وأنه باع أكمام قميصه لشراء طعام لأسفاره بحثاً عن المادة فى مصادرها ، وهى أسفار حملته إلى أقاصى الأركان فى العراق وفارس والشام ومصر . .

وتلاه فى الترتيب التاريخى أبو الحسن المسعودى من أبناء بغداد . . وقد سمى (هيرودوت العرب) . . وقد نقب المسعودى بكتابه المعروف باسم « مروج الذهب ومعادن الجوهر » فى تواريخ المسلمين واليهود والرومان والهنود ، وأكد دعوى مثيرة تقول بأنه عند بدء الخليقة كان البحر أرضاً وكانت الأرض بحراً . .

كما نهج المسعودي نهجاً جديداً في أسلوب تدوين السير، فبدلاً من تسجيل الأحداث وفقاً لترتيبها وتسلسلها ، كما فعل الطبري عمد إلى تجميعها ووصلها بالأسر الحاكمة والشخصيات . .

و بعد قرنين جماء عز الدين بن الأثير ، الذى تولى فى كتابه « الكامل فى التاريخ » تلخيص وتركيز المؤلف التاريخي الكبير للطبرى . . ثم زاد عليه لكى يغطى فترة الحروب الصليبية . .

وفى القرن الثالث عشر كان أحمد بن محمد بن خلكان ، من نسل يحيى البرمكى وزير هارون الرشيد ، أول مسلم يصنف قاموساً فى السير والشخصيات القومية . . وجاء فى أعقاب ابن خلكان ، بعد سقوط الخلافة العباسية أبو الفدا ، سليل صلاح الدين ، الذى تولى بدوره تلخيص تاريخ ابن الأثير ، وتابع الوقائع إلى تاريخ وفاته فى عام ١٣٣٢ . . ومن المصادفات أن هذا العام نفسه قد شهد فى تونس مولد آخر أكابر المؤرخين العرب ، عبد الرحمن بن خلدون . .

انحدر ابن خلدون من أسرة عربية في أسبانيا ، كانت قد هاجرت من اليمن في القرن التاسع . . وقد بدأ حياته موظفاً في الحكومة في عهد سلطان غرناطة عام ١٣٦١ ، بعد انقضاء نيف وثلاثهائة عام على زوال الخلافة الأموية في أسبانيا . .

ولكن نظراً لما أثـارتـه صداقته للسلطان من حسد وزيره القوى المغرض ، انسحب ابن خلدون إلى الجزائر حيث بدأ إعداد مؤلف عن تاريخ الفلسفة عند العرب والفرس والبربر ، فى مدونة من ثلاثة أجزاء ، اشتهر الجزء الأول منها باسم « مقدمة ابن خلدون » . .

وقد نهج ابن خلدون في هذا المصنف الكبير نهجاً جديداً تماماً باصطناع دراسة اجتماعية للتطورات والوقائع التاريخية تربط بين العوامل المؤثرة كالمناخ والجغرافيا ، وكذلك الأحوال الدينية والسياسية ، وبين السلوك وتفاعل الأحداث عند العرب ، وما كان يطرأ على إمبراطوريتهم من ازدهار وانحدار . .

وكان ابن خلدون ، مثل الطبرى ، يجب الأسفار والترحال ، وفي عام ١٣٨٢ حمله السعى وراء مواد لعمله الضخم إلى السفر إلى مصر ، حيث أصبح لأول عهده بها محاضراً في الأزهر ، ثم عين كبيراً للقضاة في القاهرة في عهد أحد سلاطين الماليك . . وبعد سنوات قلائل اصطحب جيش المهاليك إلى الشام لمحاربة المغول . .

ويقال أن تيمور لنك زعيم المغول استقبله كمبعوث للمهاليك، وتعد هذه المغامرة الفريدة بالنسبة لابن خلدون تجربة أخرى في العلاقات الإنسانية لتأكيد دراساته الاحتهاعية الكبرى، التى ظلت حتى اليوم منقطعة النظير كمرشد فلسفى وكهادة وثيقة عن طبيعة وأخلاق ومزاج الأمة العربية . .

تلك ، ومثلها كثير ، هى المعالم البارزة فى عصر التنوير والمعرفة الإسلامى، الذي بدأ فى أوائل عهد الخلافة العباسية ، وكان مبعث إلهام للثورة العلمية فى أوربا فى القرن السابع عشر . . ولم يسبق لحاكم عربى أن عمل على تشجيع وتقدم الرقى الثقافى مثلها عمل الخليفة المأمون . .

وعندما توفى وهو فى الثامنة والأربعين بالتيفود كانت البلاد تنعم بالأمن والرخاء . . وقد يذكر الناس هارون الرشيد مقروناً بتألق وأبهة ألف ليلة وليلة ، ولكن عصر التفوق والسيادة العباسى قد استهل بأبى جعفر ثم نضج وأينع فى عهد المأمون ، حتى لقد أصبحت عاصمة الحلافة أعظم مركز للثقافة والعلم والترف فى العالم فى وقت كان فيه قادة أوربا لا يستطيعون كتابة أسمائهم . . ومن المؤسى أنه فى غضون أقل من سبعين عاماً بعد وفاة المأمون وصل تفوق العباسيين السياسى إلى منتهاه وسارت الحلافة مرة أخرى فى طريق التدهور . .

فها الذي حدث بعد ذلك . . ؟

لماذا بدأت الشيخوخة تدب في هذه الحضارة الرائعة ، ولماذا أخذت طريقها نحو التدهور ثم الأفوال والانحلال . .

ونحن عندما نقول ذلك . . فنحن لا نقصد إلا تخلف المسلمين لا الإسلام . . فالإسلام كعقيدة وشريعة ودستور حياة منارة شامخة تضيىء للناس طريق حياتهم دنيا أخرى ما دام يتمسك به أصحابه . . ولا يعتريه التغير .

ولكن التغيير يعترى المسلمين لا الإسلام . .

لماذا انحدرت شمس خياتهم وجنحت نحو المغيب ، وما هي الروافد التي تجمعت حتى تغرب شمس تقدمهم هذا المغيب المؤسف الحزين . .

وكيف يمكننا أن نعيد المجد السالف برؤية عصرية جديدة . .

وكيف نجتاز الصعوبات التى تحيط بنا ، والأسوار التى تحاصرنا . . والأشواك التى تدمى قلوبنا . . ونتخلص من أسر التخلف إلى عالم التقدم . . ونبعد عن دائرة ما يسمى بالعالم الثالث ويكون لنا دور فى صنع الحياة ولا نصبح مجرد نادمين على حضارة زاهية لم يبق منها إلا وهج الذكريات . . وحنين المجد . . ودموع الكبرياء الجريحة ؟ . .

لنتابع إذن ما حل بنا حتى نستفيد من دروس التاريخ الـــتى نأمل أن تعيننا على استشراف فجر جديد . .

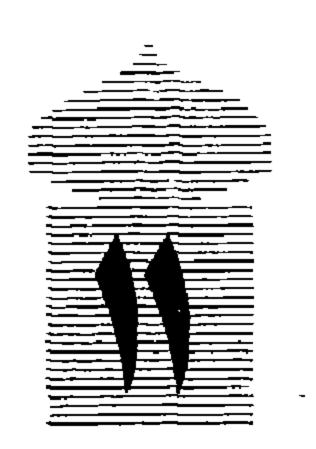

## بين القهة والسفح

« ما أقبح اللجاجة بالسلطان . . والضجر مع القضاة . . والسخافة بالفقهاء . . والبخل بالأغنياء . . والمزاح بالشيوخ . . والكسل بالشباب . . والجبن بالمقاتل » . .

[ المأمسون ]

### بيسن القمسة والسفسح

لقد اتسع العالم الإسلامي اتساعاً هائلاً . . وضم تحت لوائه شعوباً مختلفة ، وحضارات متباينة ، واستطاعت الحضارة الإسلامية أن تمتص المفيد من حضارات الأمم الأخرى وصهرها في بوتقتها ، وأصبح للحضارة الإسلامية فكرها العميق ، كما أصبح لها أدباؤها ومفكروها وشعراؤها . . .

وقد تتابع عدد كبير من الخلفاء . . بعضهم كان محباً لدينه وعقيدته ، فعمل على قدر استطاعته أن يتذوق الناس ما في عقيدة الإسلام من قيم ومبادىء ومثل عليا ، وبعضهم الآخر كان يعمل أكثر من أجل السلطة . . فلم يترك فيها يتعلق بطيب الذكر الذى حظى به الآخرون أثراً يذكر فطواه النسيان . . فلا أحد يمكن أن ينسى عظمة الصديق ، ولا عدل عمر . ولا طيبة عثمان ، ولا تقوى على ، ولا زهد عمر بن عبد العزيز ، كها أنه لن ينسى التاريخ شخصيات قوية كمعاوية بن أبى سفيان أو عبد الملك بن مروان . . أو الوليد بن عبد الملك في العصر الأموى . .

وتألق فى العصر العباسى هارون الرشيد الذى كان يجج عاماً . . ويجاهد عاماً ، ورغم ما قيل عنه وما نسج حوله من أساطير ألف ليلة وليلة . . فقد كان هذا الرجل من أعظم الخلفاء . . وفى عهده سعد الناس بفضل ما كانوا يتمتعون به من سعة الرزق ، وربا لأن خزينة الدولة كانت عامرة والاقتصاد مزدهراً والترف كان سمة من سمات حكمه ، نسبوا إليه ما نسب من أساطير ألف ليلة وليلة . .

وقد كان الرجل محبأ لدينه ، مبغضاً ما يمت إلى الرياء بصلة . . كثير الصلاة ، وكان يتصدق في كل يوم بألف درهم من ماله الخاص . . وكان أيضاً متواضعاً . .

ويروى رجل اسمه أبو معاوية الضرير أنه أكل ذات يوم مع الرشيد وبعد تناول الطعام صب رجل على يديه الماء ولم يعرفه ، وسأله الرشيد :

- من الذي صب على يديك الماء ؟

- \_ لا أدرى يا أمير المؤمنين . .
  - ـ إنه أنا . .
- \_ أنت تعمل هذا إجلالا للعلم ؟:
  - ــ نعـــم . .

وبلغ من إكرامه للعلم أنه عندما توفي ابن المبارك جلس بنفسه يتقبل العزاء فيه عن أهله . .

ثم إن هذا الرجل الذي حيكت حوله الأكاذيب ، كان لا يتيه على العلماء ، بل كان يتصيد النصيحة . .

ومن هذا ما يروى أن ابن السماك دخل عليه يوماً ـ وكان يعظه ـ وجيء بكوب من الماء للرشيد فسأله ابن السماك :

\_ على رسلك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها ؟

قال: بنصف ملكى . .

قال: اشرب هنأك الله بها . .

فلما شربها قال:

أسألك : لو منعت خروجها بهاذا تشتري خروجها ؟

قال: بملكى . .

قال: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا ينافس فيه . .

فبكى الرشيد . .

فهل يمكن لمن يحمل هذا القلب وهذا العقل أن يكون كل همه الجوارى ، كما تقول الأساطير . .

كان عهده عهد انتصار للحضارة الإسلامية ، وكذلك عهد المأمون الذى شجع على الترجمة ، وعلى العلم وكان يتفقد أمصار العالم الإسلامي للاطلاع على أحواله بنفسه . والتاريخ يروى لنا قوله : « ما أقبح اللجاجة بالسلطان ، والضجر مع القضاة ، والسخافة بالفقهاء ، والبخل بالأغنياء ، والمزاح بالشيوخ ، والكسل بالشباب ، والجبن بالمقاتل » . .

ولسنا هنا بصدد الحديث عن الخلفاء ومآثرهم ، ولكن الذي يثير الأسى أن الانقسامات التي حدثت في العالم الإسلامي ، والصراعات المذهبية ، والدسائس من أجل السلطة . . ثم

انفلات بعض الأفكار إلى حد التطرف . . كل هذا كان من العوامل التي أدت إلى ضعف الأمة الإسلامية . . وتسلل ( سوس ) التحلل إلى داخلها مما أدى إلى انهيارها فيها بعد تحت ضربات المغول والتتار والصليبيين . .

ولم يكن هذا التحلل الذي كان بمثابة نذر اضمحلال الإمبراطورية الإسلامية ، راجعاً إلى الدين . . فالإسلام هو دين القوة والعزة والبناء ، ولكن العيب كان عيب المسلمين الذين تخلوا عن مبادىء دينهم ، ونظروا إليه نظرة شكلية ، فاهتموا بالمظهر دون الجوهر . . فأذنت شمس حضارتهم نحو مغيب حزين . .

فقد بدأ ضعف الخلفاء . . وابتدأت قبضتهم على ناصية الحكم تئول إلى غبرهم من الجند والوزراء . . وانقسم العالم الإسلامي إلى دويلات . . وضعفت النخوة الإسلامية التي جعلتهم يغزون نصف العالم في نصف قرن ويحققون انتصارات أشبه بالمعجزات ، ولم يكن سبب هذا الضعف ناتجاً عن قلة عددهم ، فقد كان عددهم أضعاف أضعاف ما كانوا عليه يوم بدأ الإسلام ينتشر في العالم . . ولا كان سبب ضعفهم قلة العتاد ، فقد كان لديهم منه الكثير ، ولكن الضعف يرجع إلى بعدهم عن جوهر الدين ، وتعلقهم بالشكليات وغرقهم في الماديات حتى انطبق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « توشك الأمم أن تتداعى عليكم كها تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل : أومن قلة يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذف الله في قلوبكم الوهن ، فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » . .

وحالات الضعف والوهن والانحلال التي أصابت العالم الإسلامي في لحظات ضعفه وانحلاله في فترات ضعف العصر العباسي ما يندي لها جبين كل مسلم، حتى أن «ابن الأثير» يروى كيف أن الناس لم تعد تصدق هزيمة التتارعلي يد المصريين، كانوا يتصورون استحالة هزيمة التتار. بل إنه يروى حكايات في غاية العجب عن روح الوهن والضعف التي أصابت المسلمين عند تقدم جحافل المغول والتتار في البلاد الإسلامية . . حتى أن المرء ليتساءل : أين روح الإسلام . . وأين كلمات الصديق : « احرص على الموت توهب لك الحياة » . . أو كلمات على بن أبي طالب للفاروق عندما أراد عمر بن الخطاب أن يذهب بنفسه لقيادة جيوش المسلمين في العراق ، فقال له على : « يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة ، هو دينه الذي أظهره ، وجنده الذي أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ ، فنحن على موعد من الله ، والله منجز وعده وناصر جنده » . .

أين كان المسلمون في هذا الزمان من هذا كله حتى تراهم أذلة تجاه المغول والتتار؟

يقول ابن الأثير منصوراً، بعض ما كان يدور في هذه الفترة الحرجة في حياة المسلمين ومصوراً رعب الناس منهم :

« ووقع رعبهم فى قلوب الناس حتى كان أحدهم إذا لقى جماعة يقتلهم واحداً واحداً وهم دهشون ، ودخلت امرأة من التتار داراً وقتلت جماعة من أهلها وهم يظنونها رجلا ، ودخل أحدهم درباً فيه مائة رجل . . فها زال يقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهم ، ولم يمد أحد يده إليه بسوء ، ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلاً ولا كثيراً ، نعوذ بالله من الخذلان » . .

وحكى أن أحدهم أخذ رجلاً ولم يجد ما يقتله به فقال له :

ضع رأسك على هذا الحجر ولا تبرح . .

فوضع رأسه وبقي إلى أن أتى التترى بسيف وقتله . .

قال ابن الأثير . . وأمثال ذلك كثيرة . .

لقد ضعف الإسلام عندما ضعفت العقيدة فى نفوس المسلمين ، وتخلف المسلمون ولم يتخلف الإسلام لأن الإسلام نور لا ينطفىء . . ولكن إذا ما ابتعدنا عن هذا النور . . خفت الضوء . . ثم عم الظلام . .

لقد تعـرض العالم الإسلامي إلى فترات عصيبة في تاريخه . . أخطرها بلا شك الحروب الصليبية ، والهجمات التتارية والمغولية . .

وقد بدأت هذه المحنة عندما ألقى البابا إريان الثانى فى بلدة كليرسون بفرنسا خطاباً يحض فيه المسيحيين على قتال المسلمين وتخليص بيت المقدس منهم . . وكان هذا الخطاب فى شهر نوفمبر عام ١٠٩٥ . . وكان هناك أيضاً الإمبراطور البيزنطى الذى يدعو ويطلب المدد لطرد الأتراك السلاجقة من آسيا الصغرى . . هذا فى الوقت الذى حدثت فيه نكسة للمسلمين فى أسبانيا ، حيث استطاع الفرنجة السيطرة على أسبانيا ، كما استعاد النورمانديون جزيرة صقلية . .

واستجاب المسيحيون في أوربا لنداء البابا ، واحتشد منهم أكثر من ١٥٠ ألفاً من مختلف أرجاء أوربا ليكون ذلك بداية للزحف الصليبي نحو فلسطين ، وتهديد الوطن العربي . . هذه الحرب التي استغرقت مائتي عام . . وقد كانت هذه الحروب بمثابة الناقوس الذي دوق في أنحاء العالم محذراً من الخطر الداهم الذي يمزق كيان الجسد العربي والإسلامي . .

أو على حد تعبير (ناتنج) . . فقد تزود العالم الإسلامي بها يلم شمله ويوحد هدفه على نحو لم يعرفه منذ أيام الفتوحات الكبرى ، وبغير هذا التحدى من جانب دين وجنس أجنبى ، فربسها كانت الروح النضالية والإحساس بالمصير لدى المسلمين قد تعرضت للإنطفاء في خضم

المنافسات التافهة والحروب الأهلية ، مما كان يمكن أن يترك العالم الإسلامي بغير مصدر للمقاومة حينها هبط عليها الخطر المغولي بعد ذلك بهائة وخمسين عاماً ، ولكن الحروب الصليبية أتاحت قيام صلاح الدين ، وقد جاءت انتصارات صلاح الدين فيها بعد على الفرنجة نبراساً للسلطان بيبرس المملوكي للإجهاز على الصليبين بصورة نهائية . . ورد المغول على أعقابهم ، وبهذا أنقذ الدين الإسلامي وظفر العالم العربي بقرنين ونصف من الاستقلال النسبي . .

ويصف لنا أنتونى ناتنج المذابح التي ارتكبها الصليبيون أثناء غزوهم فلسطين ، وأسوق كلماته كرجل من الغرب ، فتكون رؤيته رؤية صادقة ، يقول :

« فى أول الأمر أفاد الصليبيون من مزية المباغتة ، وسارت الأمور كما يشتهون . . فقد انضمت قواتهم إلى جيوش البيزنطيين فى القسطنطينية فى ربيع عام ١١٩٧ واحتلوا نصف آسيا الصغرى قبل بداية الصيف ، ثم تدفقوا إلى طرطوس ، واقتحموا أنطاكية بعد حصار دام تسعة أشهر . . وقد ساعدتهم فى هذه العملية مساعدة كبرى الجالية المارونية التى كان الوالى السلجوقى قد طردهم منها » . .

ومن أنطاكية واصلوا الهجوم إلى فلسطين ، تاركين فى أعقابهم ـ على ما يحدثنا ابن الأثير ـ مائة ألف جثة لقتلى المسلمين . .

وفى السابع من شهر يونيو عام ١٠٩٩ ضربت الجيوش الصليبية المشتركة وعدتها أربعون ألفاً ـ الحصار على بيت المقدس الذي كان دفاع الفاطميين عنه محفوفاً بالمخاطر . .

وقد استطاعت الحامية المصرية القليلة التي لا تزيد على ألف من الرجال الأشداء الصمود ، وصد العدو مدى خمسة أسابيع ، إلى أن تمكن هؤلاء في الخامس من شهر يوليو من إحداث ثغرة في سور المدينة الشمالي تدفقوا منها إلى بيت المقدس . .

وعلى الأثر بدأت مذبحة من أدمى وأقسى المذابح في التاريخ . . ومع أنه لم تتهيأ أرقام موثوق بها لمجموع المسلمين الذين لقوا حتفهم ، فقد ذكر ابن الأثير أن نحو سبعين ألفاً ذبحوا في المسجد الأقصى وحده ، كانوا كلهم من غير المحاربين وبعضهم من الأثمة وعلماء الدين ، الذين التجئوا إلى ما يعد في نظر قوانين الحرب الإسلامية حرماً آمناً . .

وقد أيد المؤرخون المسيحيون هذه الرواية ، وأفاض بعضهم في وصف الفظائع التي ارتكبت من تفنن في القتل والتمثيل بالجثث والتعذيب والحرق . .

ولقد استمرت هذه المجازر الدموية أسبوعاً كاملاً ، في عملية تقتيل وتذبيح شملت النساء والأطفال والشيوخ والشباب والجنود والمدنيين والعرب واليهود ، لم يشهد لها التاريخ مثيّلاً إلا في الغزوات المغولية ، وبعد أن روى الصليبيون تعطشهم للدماء شرعوا في تدعيم موقفهم . .

فالذين جاءواً فقط لاستعادة الأماكن المسيحية المقدسة لسيطرة المسيحيين ما لبثوا أن قفلوا عائدين إلى بلادهم . . ولكن عدداً وافراً أقاموا واستقروا في فلسطين ، ذلك لأنه من بين الجيش الجرار الذي لبي نداء البابا إريان ، جاء العديد من القادة وفي نيتهم وضع اليد على إمارات يحكمونها ، واستهدف البنادقة وأبناء جنوا تنمية مصالحهم التجارية ، في حين كان الشغل الشاغل للدهماء منهم مجرد الفرار من الفاقة وقذارة العيش في فرنسا وإيطاليا . .

وقد وقع الاختيار على جود فرى إف بوبون القائد العام الصليبى ليكون ملكاً على الدولة اللاتينية لبيت المقدس ، واقترن الاحتفال بتنصيبه بالاستيلاء على حيفا ويافا الساحليتين بمساعدة أسطول البندقية . وتلت ذلك مذبحة بشعة أخرى حينا دعى سكان وحامية حيفا من قبل المنتصرين للتجمع حول صليب كملاذ للأمان ، ثم ذبحوا تذبيحاً . ولقد استغرق العالم الإسلامى أربعين سنة أو أكثر لتعبئة جيوشه للتحرير ، ولكن هذه الفظائع ، وخاصة مذابح بيت المقدس التى ارتكبت في شهر رمضان المعظم ، لم تجد قط سبيلها إلى النسيان أو الصفح من جانب العالم الإسلامى كافة . .

ولكن الإسلام نهض بعد ذلك على يد الأتراك العثمانيون الذين استطاعوا فتح جنوب شرق أوربا ، ثم سيطروا على العالم العربى إلا أنه سرعان ما خيم على العالم العربى الركود في مختلف مجالات الحياة . . وظلت الدول الخاضعة لها تعانى من كثرة الضرائب ، والتخلف الحضارى إلى أن تهاوت معظم هذه الدول على يد الاستعمار الغربى الذي قسم العالم الإسلامي فيها بينه وبين نفسه ...

فقد وقع العالم العربى الإسلامى تحت السيطرة الإنجليزية والفرنسية وظلت بعد ذلك تكافح المستعمرين على شكل ثورات حينا ، وبالمفاوضات حيناً آخر ، وكانت أشد هذه الثورات مقاومة مصر للحملة الفرنسية التى كان يقودها نابليون بونابرت . . صحيح أن هذه الحملة وإن كانت قد جاءت إلى مصر لأسباب استعمارية ، ولقطع طريق الهند على الإنجليز ، إلا أن هذه الحملة اصطحبت معها علماء في مختلف التخصصات ، وحملوا معهم المطبعة واكتشفوا حجر رشيد وبذلك أمكن حل ألغاز اللغة المصرية القديمة . . وكان ذلك بمثابة الانطلاق لمصر نحو عصور التنوير ، والأخذ بأسباب العلم والتقدم . . ومد الجسور بين مصر وبين أوربا ، مما أدى إلى الانطلاق نحو حضارة العصر أو الحضارة الغربية ، تلك الحضارة التى كانت في الأصل تدين للحضارة الإسلامية بالكثير ، فهى كها يقولون بضاعتنا ردت إلينا . . بل إن العلم في هذا العصر أصبح عالمياً . . أي ليس له صبغة خاصة . . ولكن يشة ك فيه كل البشر من كل الجنسيات والديانات . .

فالعلم لا دين له . . والأخذ به وبأسبابه مما يشجع عليه الإسلام .

ولكن هل معنى ذلك أننا فقدنا القدرة على الإبداع وعلى الابتكار وأننا نأخذ كل شيء من الغرب ؟

بالطبع وإن كان العالم الإسلامي يقع في دائرة العالم الثالث ـ للأسف ـ وأن عليه أن يأخذ بأسباب التقدم العلمي . . فإن عليه أن ينهض بسابق ظله ليصل إلى تكنولوجيا العصر ، وحضارة العصر ، وإلا عاش في مكانة سفلي يأباها عليه دينه . . هذا الدين الذي يحثنا على فهم أسرار خلق الله . . وهذا لا يأتي إلا بالعلم بمقاييس العصر الذي نعيش فيه . . وإذا كاتت الحضارة الغربية المعاصرة قد اهتمت اهتماماً شديداً بالمادة ، حتى كادت تنسى رحيق الروح ، فإن هذا هو الدور الذي يجب أن ينهض به المسلمون اليوم . . أن يسيروا وهم في طريق التقدم بسلاح العلم دون أن ينسوا الروح . . أي علينا أن نحلق بجناحين . . جناح العلم وجناح الدين حتى لا نعاني مما يعاني منه العالم الغربي المعاصر . . من العقد النفسية التي تهد كيان أفراده ، ومن انتشار القلق والضياع والشعور بعدم الاستقرار . . كما أن الإنسان في ظل الحضارة الصناعية فقد ذاتيته . .

فالإنسان مجرد (ترس) في آلة أكبر منه ، وهي المجتمع . . مما جعل الإنسان يعيش في غربة مع نفسه . . ومع الأخرين . . بل لقد انبري يصف الآخرين بأنهم ( الجحيم ) كما أعلن الفيلسوف الوجودي سارتر . .

بل إننا نرى عالماً كبيراً حائزاً على جائزة نوبل وهو « شفيتزر » يلعن حضارة الغرب المعاصرة ويهرب إلى إفريقيا وينشىء مستشفى للجذام ويعود إلى إفريقية حيث الفطرة التى لم تدنسها عقد الغرب على حد تعبيره . .

ولكن الإسلام حل هذه المعادلة الصعبة . . فالإنسان لا ينبغى أن يعمل من أجل دنياه فقط . . أن تصبح المادة كل همه . . ولكن وهو يعمل لدنياه لا ينبغى أن ينسى أخراه . . أو على حد تعبير الإمام على رضى الله عنه : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لأخرتك كأنك تموت غداً » . .

ولقد برزت في عالمنا الإسلامي على ضوء هذه المتغيرات اتجاهات فكرية كثيرة . . هناك من ينادى بمد الجسور إلى الغرب ونكون عصريين بالمفهوم الأوربي . .

وهناك من يدعو إلى العودة إلى التراث نستلهمه لخير المستقبل بالاستعانة بأهم ما فيه من إيجابيات واستبعاد السلبيات . .

وهناك من ينادى بأن الأخذ بالتراث لا يتنافى مع الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة ، وبرز على السطح صراع بين من يقولون بأن التقدم ينبع من تمسكنا بالدين وقيمه وتعاليمه . . وبين من يظلقون على أنفسهم بالعلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن الدنيا . . وهذه تستحق وقفة لأنها القضية الساخنة ، أو كما يقولون هي قضية الساعة . .

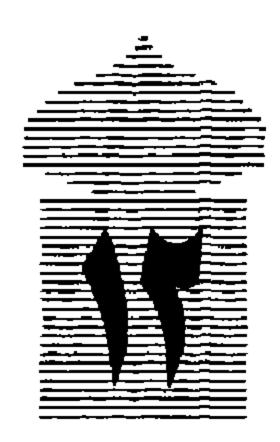



«أوصيك بتقوى الله . . فهي رأس الأمر كله » . .

[ حسديث شسريف ]

## المسوية الاسلامية

ليس هناك دين كالإسلام استطاع أن يخلق الشخصية الإنسانية المتكاملة . . الشخصية الاسلام تعمل من أجل الدين والدنيا . . فهو دين الوسطية . . ليس في الإسلام تطرف ، وليس في الإسلام تعصب . . ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي يعمل لدينه ودنياه في نفس الوقت . . وليس في ديننا ألغاز تستعصى على الفهم . . ولكن عظمة الإسلام تكمن في بساطته ووضوحه . . ولنضرب مثلاً يعطى صورة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . .

ذات يوم أقدم أبو ذر إلى المسجد ورسول الله عليه صلوات الله وسلامه جالس وحده ، فجلس إليه فقال الرسول :

ـ يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان ، فقم فاركعهما .

فقام أبو ذر وصلى ركعتى تحية المسجد ، ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال :

- \_ يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة ، فها الصلاة ؟
  - \_ من موضوع استكثر أو استقل . .
  - ـ يا رسول الله فأى الأعمال أفضل ؟
  - \_ إيهان بالله عز وجل وجهاد في سبيله . .
    - \_ فأى المؤمنين أكملهم إيهاناً ؟
      - \_ أحسنهم خلقاً . .
    - ـ يا رسول الله فأى المؤمنين أسلم ؟
    - \_ من سلم الناس من لسانه ويده . .

- ـ يا رسول الله فأى الهجرة أفضل ؟
  - ـ من هجر السيئات . .
- ـ يا رسول الله فأى الصلاة أفضل ؟
  - ـ طـول القنوت . .
  - ـ يا رسول الله فها الصيام ؟
- . ـ فرض مجزى وعند الله أضعاف كثيرة .
  - \_ يا رسول الله فأى الجهاد أفضل ؟
    - ـ من عقر جواده وأهريق دمه .
  - ـ يا رسول الله فأى الرقاب أفضل ؟
    - \_ أغلاها وأنفسها عند ربها . .
  - \_ يا رسول الله فأى الصدقة أفضل ؟
    - \_ جهد من مقل يسر إلى فقير . .
- \_ فأى آية مما أنزل الله عز وجل عليك أعظم ؟
- \_ آية الكرسى يا أبا ذر، ما السموات السبع مع العرش إلا كحلقة في أرض فلاة . .
  - \_ كم كتاباً أنزل الله ؟
- ـ مائـة كتاب وأربعة كتب : أنزل على شيث خمسون صحيفة ، وأنزل على نوح ثلاثون صحيفة ، وأنزل على نوح ثلاثون صحيفة ، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان .
  - ـ يا رسول الله فيما كانت صحف إبراهيم ؟
- \_كانت أمثالًا كلها: « أيها الملك المسلط المبتلى المغرور فإننى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ، ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولوكانت من كافر » . .

وكان فيها أمثال على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يناجى فيها ربه عز وجل ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها بها جنه من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث : تزود لماء أو فرقة

لمعاش أو لذة فى غير محرم ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً لزمانه مقبلًا على شانه حافظاً للسانه . . ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيها يعنيه . .

- ـ يا رسول الله فها كانت صحف موسى عليه السلام ؟
- كانت عبرا كلها: «عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح . . عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك ، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو يغضب . . عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها . . عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل » . .
  - ـ يا رسول الله أوصنى ؟
  - ـ أوصيك بتقوى الله فهى رأس الأمركله . .
    - ـ يا رسول الله زدنى ؟
  - ـ عليك بتلاوة القرآن فهونور لك في الأرض وذكر لك في الساء .
    - ـ يا رسول الله زدني ؟
    - ـ إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه . .
      - ـ يا رسول الله زدني ؟
  - ـ عليك بالصمت إلا من ذكر ، فإنه لمطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك . .
    - ـ يا رسول الله زدنى ؟
    - \_ أحب المساكين وجالسهم . .
      - \_ يا رسول الله زدني ؟
    - .. انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك . .
      - ـ يا رسول الله زدنى ؟
      - ـ صل قرابتك وإن قطعوك . .
        - ـ يا رسول الله زدنى ؟
      - ـ لا تخش في الله لومة لائم . .
        - \_ يا رسول الله زدنى . .
        - ـ قل الحق ولو كان مرأ . .

ـ يا رسول الله زدني ؟

\_يردك عن الناس ، ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيها تأتى ، وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيها تأتى . .

ثم ضرب بيده على صدر أبى ذر وقال:

ـ يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسن كحسن الخلق .

هذا الحديث الجامع المانع كها يقولون يعطى صورة لما ينبغى أن يكون عليه المسلم . . فهو لا يخشى إلا الله . . وما دام لا يخشى إلا الله فلا معنى للخوف من بشر أياً كان وضعه ما دام هو يسير على نهج قويم . . لأن الأرزاق بيد الله ، والخير بيد الله ، ولا يصاب الإنسان إلا بشىء قد كتبه الله . . فلا معنى للضعف أمام سلطان جاثر ، أو ظالم . . بل إن الإنسان يواجه الدنيا كلها ما دام يتمتع بخلق الإسلام . . بهذا المنهج ساد المسلمون ، ولكنهم عندما أصبحت الدنيا كل همهم . . دب إلى كيانهم الخوف والخور . . ولم يعودوا يتمثلون بجانب توكلهم على الله بالأخذ بالأسباب فانحدروا حضارياً . . وأصبح سادة الأمس عبيد عالم ينطلق يسابق ظله لسبر أغوار الفضاء .

ولم يعد عندنا ابن رشد ولا الفارابى . . ولا أصبح عندنا ابن الهيثم ولا ابن خلدون . . وأصبحنا ضيوفاً على موائد الغرب العلمية ، بل أصبح العالم الإسلامي المعاصر كله يقع للأسف تحت دائرة العالم الثالث .

وعندما يبرز تساؤل: ما السبب؟

يجيب البعض : لأننا أدرنا ظهرنا للدين الحنيف ، وسقط منا السلاح الذي سدنا به العالم . . والسلاح هو الإسلام بقيمه ومبادئه وشريعته .

ويجيب البعض الآخر بأنه قد تاه منا الطريق عندما أدرنا ظهورنا لحضارة العصر . . وحضارة العصر هي حضارة أوربا ولا سبيل إلى التقدم إلا بإقامة الجسور بيننا وبين هذه الحضارة ، لأنه لا يمكن أن نعود إلى تراث جاوزته الإنسانية . . وهؤلاء نسوا أن الذين يقولون بالعودة إلى الإسلام إنها يقولون بالعودة إلى روح الإسلام وقوته الدافعة للانطلاق في كل المجالات ، لأن الإسلام يحض على ذلك . . وليس معنى العودة إلى أيام المجد الإسلامي أن نحارب بالسيوف التي كان يحارب بها الأجداد ، في عصر الذرة والإلكترون وغزو الفضاء . .

فالعلم لا دين له . . والأخذ به من صميم الفكر الإسلامي . . فالعودة إلى الإسلام ليست هي التمسك بحرافات يلعنها الإسلام . . كما نرى بعض ضيفي الأفق الذين يحرمون من دراسة

الطب وينادون بعدم دراسة العلوم الحديثة بحجة أن هذه العلوم ليست من العلوم الدينية . . بينها أجدادنا الذين يطالبوننا هؤلاء بالقدوة بهم درسوا كل علوم عصرهم ، وبالتالى فمن حقنا أن ندرس علوم عصرنا . . حتى نكون على مستوى العصر . . دون أن ننسى في غمرة حماستنا للعلم قيم الروح التي تكون دافعاً نحو حياة أفضل . . ومستقبل أفضل . . وغداً يتسم بالتقدم العلمى في ظل التألق الروحى إن صح التعبير . . أى لا ننسى هويتنا الإسلامية بكل مقوماتها تحت أى شعار براق . .

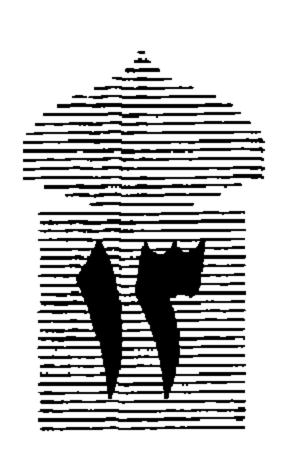



« أعتقد أن السبب المباشر لظهور التطرف هو انصراف المسلمين عن التطبيق العقلى الأحكام الإسلام » . . .

« الشيخ جاد الحق على جاد الحق » [ شيسخ الأزهسر ]

### نحسو مشسارف المتقبيل

ما يدور الآن هو هذا التساؤل: ما وسيلتنا إلى القوة والتقدم والحضارة التى كانت السلافنا، هل هي بالسير على نهج هؤلاء الذين كانت أيامهم انتصارا للإسلام، وكيف تكون هذه العودة السلفية ؟

مع أن العصر غير العصر ، والظروف غير الظروف . . فهذه استحالة ، ولأن الإسلام به ثوابت ومتغيرات . . فإن المتغيرات تلك هي التي يجب أن تكون على مستوى العصر ، وتأخذ من العصور الذهبية للإسلام تمسكها بقيم الدين الحنيف ، فتتمسك بذلك ، ويكون هذا الدافع الروحي دافعاً لنا للتمسك بالعفة والطهارة والقيم الرفيعة والأخلاق السامية ، وهذا ما يجعل للحياة طعماً . . فلا نصبح عبيداً للهادة . .

والشريعة الإسلامية لم تجيء لعصر معين دون عصر آخر ، ولكن جاءت لكل العصور . . وفي هذه الشريعة ثوابت وهي الأعمدة الرئيسية لحياة آمنة مستقرة ، كها أن بها من الفروع ما يجعل الاجتهاد وسيلة لفتح أبواب التجديد على مصراعيها لتكون على مستوى العصر ، وخاصة أن الإسلام وهو يحث على العلم والبحث والاجتهاد ، ليس من صفاته الجمود . . أو التفسيرات المتحجرة . . وربها لمناداة البعض بضرورة التمسك بالدين في أمور دنيانا يخشون مما حدث لأوربا في العصور الوسطى ، وما فرضته الكنيسة من جمود ، ومحاصرتها التقدم العلمى ، مما جعل المستنيرين في أوربا ينادون بفصل الدين عن الدولة . . خوفاً من أن يتحول الحكم الديني إلى حكم ثيوقراطى ، هذا الحكم الذي كان سبباً في إعاقة التقدم في أوربا . .

والذين ينادون اليوم بفصل الدين عن الدولة أو هؤلاء الذين يدعون إلى العلمانية هم الذين يخشون أن يتحول الدين إلى أداة تخلف وجمود . . وخاصة عندما يفسرون الدين تفسيراً على هواهم ، وفي هذه الحالة يمكن اتهام المخالفين لآرائهم ابالكفر . . والإلحاد . . والزندقة . . وفي هذا حجر على الفكر لأن التفسير أي تفسير إنها هو اجتهاد بشرى يخطىء ويصيب .

ولكن الإسلام يختلف عن المسيحية ، فليس في الإسلام كيا قلنا حجر على العقول . . ولا يمكن أن نحصره في مجرد العبادة ، ونبعده عن مجالات التوجيه في المجالات المختلفة كالعلم والاقتصاد والسياسة والتربية وغيرها من العلوم الإنسانية . . حتى أن البعض قد تصور أن العلماني هو اللاديني . . أو على الأقل ربط بين هذه المدعوة وبين عدم الإيمان بقدرة الدين ، وبعضهم يصرح بذلك صراحة (فهاندن) يرى أن العلمانية تعنى فصل كل ما هو ديني عن كل ما هو

ودعاة العلمانية هؤلاء ينسون في غمرة مجادلاتهم العقيمة أن قيام الدولة ضرورة يحتمها وجود الدين نفسه لأنه لا دين بلا دولة تحمى أتباعه . . وتحافظ على حقوقه التي جاء بها هذا الدين ، وإلا فكيف يمكن أن تقام الحدود التي يقوم بها ولى الأمر ، ومن الذي يجمع الزكاة التي هي فرض إسلامي ، وإلا فلهاذا قام الصديق ببعد نظره السياسي بالقضاء على مانعي الزكاة مع أنهم مؤمنون موحدون ، بل كيف كان سينتشر الإسلام نفسه بين مشارق الأرض ومغاربها لولم تقم على رأسه الدولة التي تنظم شئون المجتمع وتوجهه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ؟ هل كان يمكن أن يقوم أفراد أو جماعة من الناس يدفعهم حب دينهم أو عقيدتهم إلى نشر الدين في أنحاء الدنيا . . ولا حاكم . . ومن هنا وجه الغرابة في الذين يقولون أن الإسلام دين وليس دولة . .

وإذا كان البعض يستند في مناداته بالعلمانية إلى أن الرسول لم يكن ملكاً . . ولا جاء يمهد للك . . بل هو نبى بشر يدعو لله بالحسنى . . فقد نسى هؤلاء فى غفلة تفكيرهم أن النبى بعد الهجرة . . كون دولة ـ وإن لم يطلق هذا الاسم عليها مباشرة ـ وكان هو على رأسها يوجه . . ويقود المعارك المختلفة حتى انتصر الإسلام فى كل بقاع شبه الجزيرة العربية ، وكان دستور هذه الدولة القرآن الكريم والسنة المطهرة . .

ولأنه نبى بشر . . ولأنه سيلحق بربه فقد ترك القرآن والسنة نبراساً لمن يريد أن يحيا حياة طيبة في دنياه ، ويلقى الجزاء الأوفى في أخراه .

ولم يكن من المنطقى ألا يقوم على هذا الأمر خليفة يحكم . . أى قيام دولة لها سلطات . . ومن هنا فقد كانت الخلافة الراشدة . . التى حكمت شبه الجزيرة العربية ، وانطلقت بالإسلام خارج الحدود . . لتقضى على إمبراطوريتى الفزس والرومان . . فالإسلام إذن دين ودولة . .

والإسلام ليس هو الحاكم . . بمغنى أن الحاكم إذا حاد عن طريق الإسلام ، أوكان في سلوكه ما يتنافى مع الدين ، فليس هذا عيب الإسلام ولكن عيب الحاكم . .

صحيح أن الحاكم عندما يكون قدوة حسنة ، يتوق الجميع أن يكونوا على مثاله . . أو على

الأقل تزدهر به الحياة كما نرى فى خلافة ( الشيخين ) وفى عهد عمر بن عبد العزيز إلا أن هناك فرقاً بين الحاكم والإسلام . . ومن هنا فالذين يحاولون إثبات أن الإسلام لا يصلح للحكم متعللين بها حدث فى الدولة الإسلامية من انقسامات . . ومعادك . . ودماء ينسون أن العيب ليس فى الإسلام ، ولكن فى الذين انحرفوا عن الإسلام . .

وفي عصورنا الحديثة نرى هناك من الحكام من يدوس على شعبه . . ويرهقه ، ويلهبه بسوط عذاب . . نرى هذه النهاذج في الشرق والغرب على السواء ، كل ذلك يحدث في ظل قوانين ودساتير تلعن الطغاة والطغيان . . ومع ذلك فهؤلاء طغوا وبغوا وجعلوا من أنفسهم أشخاصاً فوق القانون وفوق الدستور ، ولم يكن العيب بالطبع عيب هذه الدساتير وما يتبعها من قوانين ، ولكن كان العيب في الطغاة أنفسهم ، الذين جعلوا من كرسى السلطة أداة للقهر والطغيان للحفاظ على كراسى السلطة . . فمن الغبن إذن أو من الجهل الفاضح . . أن نلغى القانون لأن هناك من ينتهك القانون . .

فليس العيب ـ منطقياً ـ فيها حدث على طول التاريخ الإسلاس من انتهاكات للشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي في الإسلام، ولكن في هؤلاء الذين اتخذوا من الإسلام وسيلة لتحقيق أطهاع دنيوية ونفوذ سلطوى . .

وسعد زغلول بحنكته السياسية ، وخبرته وتعمقه يقول : « إن الإسلام دين مدنى ، ودين حكم ، ولا يزال حتى اليوم مصدر الأمن والطمأنينة للذين يحكمون بالإسلام ، وإن القول بالعلمانية هو هدم لقواعد الإسلام الراسخة » . .

ولعله هنا يحضرنا التساؤل الذي سأله الفيلسوف محمد إقبال وهو يضع يده على مشكلات العصر ، والدور الذي يجب أن يقوم به الإسلام .

إنه يسأل: هل تستطيع أن نحتفظ بالإسلام من حيث هو نظام مثالي للأخلاق، وأن نرفضه كنظام سياسي، ونستعيض عنه بسياسة قومية لا نفسح فيه مجالًا للعامل الديني . . ؟

ويجيب: ليس الدين مجرد تجربة خاصة ، تجرى داخل المرء دون أن يكون لها تأثير في محيطه الاجتماعي . إن الإسلام تجربة شخصية مفضية إلى نظام اجتماعي تشتق منه الأصول اللازمة لنظام سياسي . . إن المثل الدينية في الإسلام ، متصلة اتصالاً وثيقاً بالنظام الاجتماعي الذي انبعث منه ، وإذا كان قيام نظام سياسي على قواعد قومية صرفة من شأنه أن يخرج مبادىء التضامن الإسلامي فهو أمر لا يمكن أن يتصوره مسلم . .

ويرى إقبال أن ديمقراطية الإسلام تتسع لكل الإمكانيات الاقتصادية بل هي مبدأ روحي قائم على أن كل كائن بشرى ، إنها هو مركز لقوة كامنة نستطيع إخراجها بأن يتعهد في كل منها ضرباً من السجايا الخلقية . .

#### ويقول إقبال أيضاً:

« إن معضلة الخبز تزداد حدة ، لكننا نجد ، لحسن الحظ حلاً موفقاً لها بتطبيق شريعة الإسلام ، وبتوسيع أحكامها على ضوء الفكر الحديث ، لقد توصلت بعد دراستى للشريعة الإسلامية دراسة دقيقة طويلة إلى أنه حيث يتيسر فهم هذه الشريعة فهماً جيداً ويتم تطبيقها كها ينبغى فإن حق العيش يغدو مضموناً للجميع » . .

فالإسلام ومنهجه قادر على أن يخلق أمة متهاسكة قوية تلعب دورها فى الحياة . . وقد كانت القوة الكامنة فى الإسلام هى التى جعلته ينطلق عبر قارات الدنيا أو على حد تعبير كارليل فى كتابه « الأبطال » :

« لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلام إلى النور ، وأحيا به من العرب أمة هامدة ، وأرضاً جامدة . . وهل كانت إلا فئة خامدة فقيرة ، فإذا الخمول قد استحال شهرة ، والخمود نباهة ، والضعة رفعة ، والضعف قوة ، والشرارة حريقاً وسع نوره الأنحاء وعم ضوءه الأرجاء وعقد شعاعه الشمال والجنوب والمشرق بالمغرب ، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث وقد أصبح لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس ، وأشرقت دراسة الإسلام حقباً عديدة ودهوراً مديدة بنور الحق والهدى على نصف المعمورة » . .

فليس من المعقول أن نسمع من يهاجم الإسلام كشريعة لا تصلح للحياة المعاصرة بحجة الخوف من ثيوقراطية الحاكم الإسلامي . . بينها الإسلام ليس فيه هذه الثيوقراطية التي كانت موجودة في ظل تسلط الكنيسة في القرون الوسطى . . فالحكم الإسلامي واضح . .

يقول الشيخ محمد عبده: « الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ، ولا هو مهبط الوحى . . ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة » . .

وفى ظل الحضارة الإسلامية عند ازدهارها لم نجد هذا التعنت والجمود والتخلف الذى يحذرنا منه دعاة العلمانية ، بل كانت الصورة كما تقول المستشرقة الألمانية «سيجريد هونكة» في كتابها (شمس الله تسطع على الغرب) والتي تتحدث فيه عن أثر حضارة الإسلام على العالم وعلى أوربا فتقول:

« لو أردنا دليلًا على مدى الهوة العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب لكفانا أن نعرف أن نسبة ٩٠٪ على الأقل من سكان الغرب في القرون التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة » .

وبينها كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة . . وفي الأديرة يندر بين الكهنة من يستطيع الإمساك بالقلم إلى درجة أنه في عام ١٢٩١ لم يكن في دير القديس

جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط ، بينها كان هذا كله يحدث في الغرب ، كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى والمدن \_ في العالم الإسلامي \_ تستقبل ملايين البنين والبنات ، وكان الدافع إلى هذا رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقاً كما يجب أن يكون المسلم . .

وهنا تتسع الهوة بين الشرق والغرب أيضا ، فالكتاب المقدس لا يستطيه أحد إليه سبيلا ما عدا الكهنة ، والمواعظ التي تلقى باللاتينية لم يكن الشعب يفهمها ، على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي إذ جعلت الدولة من التعليم واجبا ترعاه .

فالأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون التعليم الأولى ، وأم ن للفقراء أن يعلموا أولادهم مجانا ، ولم يكن التعليم مقتصراً على مراحله الأولى . . وإنها أنشىء التعليم التالى لكل طبقات الشعب مجانياً ، وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجاناً ، ويتقاضون مرتباً صغيراً ، ويسكن في الأدوار العليا في المدرسة دون مقابل .

من هذا يتضبح أن الإسلام أعطى العالم كثيراً في كل المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية . . وأن الإنسان في ظل الحكم الإسلامي الذي يتمثل فيه إنسانية الإنسان وتمتعه بالحرية والمساواة ، وبالحكم المبنى على الشورى . . في ظل كل هذا تقدم المسلمون ، وازدهرت حضارتهم . . باعتراف مفكري الغرب نفسه . .

وعلينا أن نعرف أن سر قوتنا في تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله ، ولا نأبه لصيحات المتأثرين بالفكر الغربى ، وعقل خاو تماماً عن معرفة أبسط أمور دينه . . فصيحات هؤلاء أشبه بالطبل الأجوف . . فالإسلام دين ودولة ، أو على حد تعبير الأستاذ خالد محمد خالد: « كان الرسول على يدرك أن بناء دولة الإسلام واستمرارها جزء من مهمته كنبي ورسول » . .

بل لعله كان يرى ذلك جزءاً من مهام الأنبياء والمرسلين أيضاً ، فعليه نزلت الآية الكريمة التى خاطب الله بها نبيه داود عليه السلام : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . .

فالله سبحانه وتعالى يخاطب « داود » نبيه بأنه خليفته فى الأرض يسوس أمور قومه ، وينشر العدل ، ويحكم بين الناس بالحق ، أفلا يكون ( محمد ) عليه السلام كذلك نبئ دعوة ، وقائد دولة وأمة ؟

والإسلام باعتباره خاتم الأديان وصفوة الشرائع ، لا يمكن أن يحقق ذاته إلا بإرساء قواعد الدولة التي تحقق أهداف هذا الدين الخاتم .

ويقول الأستاذ خالد محمد خالد في نفس الكتاب ( الذولة في الإسلام ) : «علينا ـ نحن المسلمين ـ أن نعيد القرآن العظيم إلى مكانه العالى في قلوبنا وحياتنا ، ونشد على راية الإسلام

بسواعد قوية متفانية . . وعلينا أن نفيد من كل فرص التقدم النظيف دون أن نسلم رقابنا للأغلال ، وديننا للضياع ، وروحانيته للجفاف » . .

علينا أن نذكر أن دورنا مع حركة التاريخ وصنع الحضارة لا يزال قائماً وأن الإسلام الذي نحمل لواءه لم ينته ، ولن ينتهى دوره فى ترشيد الحياة وهداية البشر ، كما لن تنتهى حاجة البشرية إليه ، لأن عظمته الفريدة ماثلة فى أنه يقدم مع حضارة المادة حضارة الروح . .

وأخيراً علينا أن نعمق إيهاننا بأن الإسلام دين ودولة ، حق وقوة ، ثقافة وحضارة ، عبادة وسياسة . .

وأذكر أن حواراً دار بينى وبين مفكرنا الدكتور زكى نجيب محمود حول الإسلام والفكر الإسلامي ولماذا لم يظهر فيلسوف مسلم منذ ابن خلدون ؟ وما الذي يمكن أن نقدمه الآن للغرب ؟

يومها قال:

« لم يظهر فيلسوف عربى أو فيلسوف مسلم على المستوى العالمى منذ ابن رشد ، وإذا أردنا أن نعد ابن خلدون فيلسوفاً على أساس أن له فلسفة فى التاريخ . . فلنقل أنه لم يظهر فيلسوف عربى أو مسلم كبير منذ ابن خلدون . . أى منذ القرن الخامس عشر . . ونحن إذ نقول القرن الخامس عشر . . فيجب أن نتذكر أن ذلك القرن يشير إلى بدايات النهضة الأدبية . . ومنذ تلك النهضة . . أصبح العلم هو مدار التقدم فى أدبنا . . ووقف التقدم بمعاييره القديمة عند العرب وعند المسلمين صفة عامة . . ثم حدث أنه كلما ازداد الغرب تقدماً . . وازداد قوة بعلومه الجديدة . . وأصبح العرب والمسلمون بصفة عامة يرتقون بمقدار ما يأخذونه من ذلك الغرب لا فرق فى ذلك بين علم أو فلسفة أو حتى النظم . . كنظم التعليم ونظم الحكم ونظم الاقتصاد وغيرها » . .

فموقفنا منذ ذلك التاريخ موقف الذي يأخذ ولا يعطى . . وأصبح كل ما نطمع فيه هو أن نستطيع الأخذ . . وأن نستطيع هضم ما نأخذه . . لنجعله يسرى في حياتنا العلمية . . وأن هذه الساعة التي نكتب فيها هذه الكلمات هذا هو صميم الموقف . .

وإذا كان من واجبنا أن نسهم بشىء إيجابى فى حياة هذا العصر فظنى هو أن الأمل أصبح صعباً فى أن يجيء هذا الإسهام من زاوية العلم والصناعة وما إليهما . . ولكن يبقى لنا مجال فسيح نستطيع أن نجعله موضع إسهامنا وهو المجال الروحى . . لأن الثقافة الأوربية وما تفرع منها قبل هذا الواقع . . وما بعده . . فلو أننا ركزنا دورنا على إظهار هذا الجانب الذى يجاوز الواقع وبعد ظهوره . . كنا بذلك نقدم خدمة تفيد الإنسان وتثبت وجودنا . .

## وتبقى كلمسة

الإسلام دين الله . .

وسيظل هذا الدين نور هداية للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . .

والإسلام يملك كل المقومات لسعادة الإنسان دنيا وأخرى . .

دنیا بها فیه من تشریعات لیست من صنع البشر ولکن جاءت من خالق الوجود الذی یعرف ما خلق . .

وفيه من الأخلاقيات ما يرفع شأن المسلم ويرتفع بوجدانياته ، ويرفع روحانياته بما يجعله يسمو على الصغائر . . ويتجه نحو المثل العليا . . وهو دين الوسط . . فليس فيه تطرف ولا تعصب . . بل هو دين الفطرة والبساطة .

وفى هذا المجال أذكر حواراً طويلًا بينى وبين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق ، وقد سألته سؤالا حول مستقبل العالم الإسلامي وكيف يمكن النهوض به . .

#### يومها قال لي فضيلته:

\_ لا شك أن حال العالم الإسلامي والسياسية والخلاف الواقع بين حكوماته أمر يحزن له كل مسلم ، فإن أمة قد أحياها الله بمقومات الوحدة التي لا تفصم ، فلها كتاب واحد هو القرآن صانه الله وحفظه من التغيير والتبديل . . ولها سنة رسول الله على وهي مدونة محققة ، ولها تراث علمي قامت عليه ، ومن جاء بعدهم واصلوا العلم ويشرحونه . . ثروة نعم بها غيرنا ، وامتدت إلى ما وراء حدود الأمة الإسلامية فازدهرت بها بلاد أخرى . . أمة حباها الله بكل هذا انصرفت اليوم إلى الخلاف والاختلاف والحرب فيها بينهم . . بل إنهم لا يكادون يعرفون أصول هذا الدين وأحكامه .

هذا هو الأمر الذي يؤسف له مع أن الإسلام كها قلت ، قد أوجد لأمته الروابط المتينة التي تذكرهم دائماً بوحدتهم ليحافظوا عليها ، أو ليست لهم قبلة واحدة يتجهون إليها خمس مرات في اليوم والليلة ، أليسوا يصومون شهراً واحداً وهو شهر رمضان . . أليسوا يجتمعون في الحج من كل جهات الأرض .

كل هذه العوامل التي تربط بين المسلمين ، لم تتوافر لأمة أخرى ولكن الاستعمار الذي أضل بلاد المسلمين منذ القرن الماضي ، زرع بينهم الخلافات والفتن ، وأحيا العصبيات الإقليمية

والعرقية ، فهذا فارسى وهذا عربى وهذا باكستانى وهذا هندى وأقام بينهم الحدود والفواصل الجغرافية . . وبذلك تشتت وحدتهم . . ثم دفع إليهم بأفكار خبيثة تفرق جمعهم وتزيد الفرقة فيها بينهم ، تلك الأفكار التي تدفعهم إلى فلسفة أمور الدين ، وتحولهم عن أصولها . . فصاروا فرقاً وشيعاً . . فهذا شيعى وهذا سنى . . إلخ . .

والشيعة مذاهب شتى ، وأهل السنة مذاهب أخرى ، وعدو المسلمين يقوى بينهم ويجبى في نفوسهم أسباب الفرقة التى لا أساس لها في الإسلام ، ولعلنا نحن المسلمين نعود إلى رشدنا ونجمع أمرنا ، ونعود إلى التمسك بعوامل الوحدة التى قام عليها الإسلام منذكان ، تلك العوامل التى عاش في ظلالها المسلمون عصورهم الذهبية قدوة وعلماً وتشريعاً واقتصاداً ، فكانوا بحق أمة تحيطها العزة والقوة : عزة المؤمنين ، وقوة العدل . . فهاكانوا ظلمة ، وما كانوا فجرة ، وإنها عاشوا مسلمين مسالمين يقيمون العدل والحق بين الناس . .

إننى أدعو شعوب الأمة الإسلامية أن تتغلب على هذه العوامل . . عوامل الفرقة . وأن تعمل على وقف هذه الخلافات والحروب ، التى أهلكت الكثير من آلاف شباب المسلمين ، وأحرقت أموالهم مع حاجاتهم إلى هذه الأموال وأولئك الشباب . . والله غالب على أمره . .

إن حركة التقريب بين المذاهب أمر ليس بالجديد ، فالثروة العلمية التي خلفها فقهاء المسلمين ، وما سمى بالفقه المقارن . . هذا النوع من تراثنا جمع أقوال فقهاء المذاهب ، أو قارن بينها على أساس الأدلة ، وانتهى أغلب الكتاب من فقهاء في هذا المجال إلى الترجيح للقول صاحب الدليل القوى . . ونحن نعرف أن الخلاف بين المذاهب ليس خلافاً عقائدياً في جملته ، وإنها هو خلاف في الفهم والتحصيل والتأصيل للأحكام الفرعية التي جاءت نصوصها في القرآن والسنة ظنية الأدلة كما يقول العلماء . .

« إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بقولى عرض الحائط . رجوعاً إلى الدليل الشرعى وعملاً به ، وليس تعصباً لرأى شخص قد يخطىء قائله ، ولو أن المسلمين اليوم ولهم مجامع علمية متعددة ، تقاربوا في الفكر والفهم بواسطة هذه المجامع لأزالوا هذه الخلافات أو لتغلبوا عليها على الأقل » . .

ولعلنا نذكر أن عصر الدولة العباسية كان عصر الانفتاح العلمى والثقافي على الدول المجاورة ولا سيها بعد أن دخلت بعض بلاد الروم والفرس في الإسلام وكانت ذات علوم وحضارة تفوق ما كان عليه العرب في ذلك الوقت . ولقد انصرف الكثيرون من المسلمين في هذا العصر إلى نقل علوم الفرس والروم . . وكانت الفلسفة أحد هذه الواردات وبسببها نشأت الفرق العقيدية و . . والفلسفية بين المسلمين . . وكانت المدارس التي ذكرتها في السؤال . .

لكن الله يقيض للمسلمين من ينقى عقيدتهم ، ومن يدفع عنها غائلة تلك الفلسفات التى وفدت إليهم بمفاهيم تناقض العقيدة الإسلامية ، وكثرت الفتن فى ذلك الوقت كفتنة القول بخلق القرآن التى أوذى فيها الإمام أحمد ابن حنبل . .

وقام علم الكلام أو علم التوحيد ، وجرت أقلام العلماء بالكثير من المؤلفات التى تؤصل هذا العلم ، وتنقى العقيدة بما شاع وذاع من أمور فلسفية منقولة قد لا تتناسب مع صفاء العقيدة الإسلامية ، وانتهى ذلك الجدل الفلسفى إلى بطون الكتب أو نشأت فلسفة إسلامية تقوم على فكر نفى . . مستمد من أصول الإسلام، ومن اجتهادات علمائه ، ولعل الإمام الغزالى كان أحد هؤلاء الذين انغمسوا فى هذه الفلسفة ، وكان له فى تأصيل الفلسفة الإسلامية قدم ثابتة ، وترك فى هذا الشأن كتباً قيمة . .

والفلسفة عند المسلمين إن كانت قد غلبت على أمرها بعد أن تواردت عليها فلسفات أخرى ونظريات اجتماعية اختلطت بها نشأت في بيئات غير البيئة الإسلامية ، فنحن الآن في حاجة إلى حراس لهذه الفلسفة يردون عنها الأفكار المرتدة . . وينقونها مما علق بها من أولئك الذين يريدون أن يسلبوا المسلمين كل مميزاتهم الفكرية والثقافية . .

وتحدث عن ظاهرة التطرف بين المسلمين فقال:

« لا شك أنه كها قلت قد بدت فى فترات متباعدة من تاريخ المسلمين حركات وصمت بالتطرف ، وأعتقد أن السبب المباشر لظهور التطرف هو انصراف المسلمين عن التطبيق الفعلى لأحكام الإسلام ، ففى الفترات التى يظهر فيها المسلمون بمظهر التخلى عن أحكام الإسلام ، يظهر بينهم هذا الفكر الذى يكون على طرف النقيض مع الحياة السائدة ، وإذا حللنا الفترات التى ظهر فيها طهر فيها التطرف على مدى حياة المسلمين فى أربعة عشر قرناً لوجدنا أن الفترات التى ظهر فيها التطرف كانت فترات محن أخلاقية ودينية ، وأن التطرف كان بمثابة الإنذار للمجتمع الإسلام » . .

وهؤلاء المتطرفون إنها يأخذون جانب العنف أو الشدة أو التشديد ليلفتوا إليهم الأنظار، ولعل المجتمعات الغربية قد ظهرت فيها هذه النوبات في صور أخرى لا تمت إلى الدين أو التدين، وإنها كانت تظهر بمظهر التخلص من كل القيود.. كحركات الهييبز وغيرها..

ولكن الأمة الإسلامية والدين في ضميرها وعقيدتها ، حين تفيء أو تفيق من عقدتها إنها تعود إلى الإسلام ، ولا تخرج عنه ، وليس هذا تزكية لهؤلاء المتطرفين واعتبارهم قادة أو رواداً . . وإنها حركاتهم تعتبر إنذاراً للأمة بأن عليها أن تراجع نفسها وتعود إلى الإسلام علماً وعملاً ، تماماً كها يظهر المرض على عضو من أعضاء الجسد ، يكون هذا المرض منبها إلى ضرورة التداوى ، والبحث عن الدواء ، فهذا التطرف مرض نشأ في جسم الأمة الإسلامية ينبغي مواجهته بالعلاج ، وليس العلاج إلا أحكام الإسلام . .

#### وبعسسد:

فلقد طفنا رحلة فى غاية الشراء حول علامات الطريق وأهم المنعطفات فى التاريخ الإسلامى ، ورأينا كيف أن الصورة تبدو مشرقة حيناً ، ومظلمة حيناً آخر . . وأن الثوب الأبيض فى كثير من الأحيان يعلوه الغبار . .

ومن قراءة التاريخ نرى أمجاد الأمة الإسلامية وهزائمها .. عندما نتخذ من الدين تطبيقاً مستنيراً لحياتنا تصفو الحياة .. وتنطلق الأمال ، ويصبح للحياة معنى ، ويعيش الإنسان المسلم وهو يشعر أن في قلبه نوراً يضىء له دروب الحياة .. وعندما تستهوينا الحياة ونغرق في مادياتها ، وتلهينا دنيانا عن أخرانا وينخر في عظامنا «سوس» الترف .. تضيق بنا الدنيا ، وتدور علينا الدوائر ، وتتوالى الهزائم ويجثم على أنفاسنا من لا يرحمنا .. ونعود من جديد نلوذ بالدين لعلنا نجد مخرجاً مما نحن فيه . . فالدين كان الدافع للتحرر والانطلاق في كل عصور التاريخ الإسلامي منذ بدأ النداء الخالد ( الله أكبر ) مع الفتوحات الإسلامية الكبرى ، مروراً بحروب التتار والمغول بدأ النداء الخالد ( الله أكبر ) مع الفتوحات الإسلامية الكبرى ، مروراً بحروب التتار والمغول والصليبين حتى حرب التحرير والعبور في عام ١٩٧٣ .

وإذا كنا اليوم نرى صحوة إسلامية ، فهذا يعنى أننا نتجه نحو النغمة الصحيحة في محاولة البحث عن تحقيق هويتنا إلإسلامية ، ولكن طريق الصحوة هذا محفوف بالمخاطر . . ولابد لكى نعبر الطريق نحو فهم مستنير للإسلام أن نعرف أن هذا الوصول يحتاج إلى وعى وفكر عميق ، ولا نفسر الإسلام حسب الأهواء . . ولا نفسره تفسيراً لا يستقيم مع العقبل ولا المنطق . . وإلا فإن هذه الصحوة لا تكون صحوة بل نكسة !

فإذا كان الإسلام يحضعلى العلم ، فإننا نرى من يحارب العلم ، ويلجأ إلى الخرافة ويرى أن العلم مضاد للتقدم ، وهذا منتهى الجهل بالدين .

والإسلام الذي وصل إلى أماكن في العالم لم تكن تخطر على بال ، وكان الدافع وراء هذا الانـطلاق الهـائـل هو محاولـة المسلمين الأوائل أن ينشروا نور الإسلام حتى لوضحوا في ذلك بدمائهم ، واستشهدوا في سبيل العقيدة . . وهؤلاء الأبرار فهموا الدين فهماً مستمداً من روح الكتاب والسنة ولم يتمسكوا بالشكليات . .

فالإسلام ليس مجرد التمسك بالزينات والشلكيات . . ليس جلباباً . . ومسبحة . . وذقناً طويلة أو قصيرة . . فكل هذه المظاهر كانت من سهات العصر . . وليست من صميم الإسلام . . لأن الإسلام سلوك . . وصلة بين الله وعباده وأخلاقيات رفيعة . . ومعاملات تتمثل فيها قيم الإسلام بعدم غش الأخرين ، والوفاء بالعهود والعطف على الفقراء والمساكين ، ومساعدة من الإسلام بعدم غش الأخرين ، والوفاء بالعهود والعطف على الفقراء والمساكين ، ومساعدة من عباج إلى مساعدة . . بجانب العلاقة الخاصة بين المسلم وخالقه وإعلان عبوديته له سبحانه وتعالى بها فرضه عليه من فرائض . . من صلاة وصيام وزكاة . . وحج بيته لمن استطاع إلى ذلك سبيلا . .

أما أن نقف لنكفر الناس على حسب فهم خاطىء للإسلام فهذا مما ينكره الإسلام ويرفضه . . فلا يعلم بالسرائر إلا الله . . ولا يعرف النيات سوى عالم الأسرار ، وليس من حق مسلم تكفير مسلم . . أو ازدراؤه . . فكل إنسان مسئول عن سلوكه .

ويم يطبق كل إنسان مبادىء الدين الحنيف على نفسه وعلى أسرته . . فمن خلال هذه الصياغة للشخصية المسلمة على أسس مستنيرة من كتاب الله وسنة رسوله سوف يتكون المجتمع الإسلامى القادر على صياغة القانون الذى يحكمه من خلال كتاب الله سنة رسوله بلا إراقة للدماء . . وبلا إرهاب . . وبلا تعصب غبى . . ويصبح المجتمع كله وقد أظله الأمن والأمان ، وعاش الجميع تحت مظلة الحب الإسلامى . . « المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . .

ويعيش الجميع في كنف هذا المجتمع الإسلامي إخواناً متحابين . . وتحت هذه الراية يعيش المسلم وغير المسلم في تعاون على أساس أن الجميع يركبون قارباً واحداً نحو مستقبل واحد ، . . ومصير واحد . .

. ولقد عاش أهل الكتاب في ظل الحكم الإسلامي في مختلف عصور التاريخ يهارسون عقائدهم في حرية تامة . . فالإسلام كفل حرية العقيدة للجميع . .

ولكن كيف يستطيع عقل مستنير يعيش في حضارة تسابق ظلها وهي تحاول الكشف عن أسرار الحياة . . ومعرفة أسرار الوجود .. وقد حثنا ديننا على ذلك .. في كل هذه الحضارة التي وضع الإنسان معها أقدامه على أرض القمر ، وأرسل سفن الفضاء لتسبر أغوار الكون ، ويبحث في أسرار الوراثة الهندسية ، نرى من يخرج علينا ليقول لنا أن دراسة الطب حرام ومحاولة معرفة الفضاء كفر . . والصعود على القمر خرافة . . بل هناك من ينكر حتى دوران الأرض ! هل يمكن أن نقول عن هؤلاء دعاة صحوة أم دعاة غفوة ! غفوة تؤدى بنا إلى مزيد من التخلف والتقهقر أو العودة إلى عصور الظلام . . بينها الإسلام هو التقدم . . وهو الحضارة . . وهو المعرفة .

هل يمكن أن نركب الجمل ، ونرفض ركوب الطائرة والسيارة ، لأنها لم تكن في عهد الرسول!

لو كانت الطيارة . . والسيارة . . والتليفزيون . . والتليفون في عهد الرسول . . لكانت كل هذه الوسائل من ضمن وسائل الإعلام الهائلة التي استخدمها عليه الصلاة والسلام لنشر الرسالة .

لابد أن نفهم أن البحث عن جذورنا الإسلامية والتمسك بقيمنا الروحية لا تنسينا أن نعيش عصرنا بكل إنجازاته وتقدمه . . نعيش عصرنا بمفاهيم عصرنا العلمية ، ونحلق في أجواء التقدم من خلال كل هذا دون أن ننسى أننا مسلمون وأن ديننا يفرض علينا البعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . . وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر . . وأن يكون إيهاننا بالله واليوم الآخر دافعاً لأن نراعى مراقبته لنا في كل شيء . . وحسابه لنا عن كل شيء . . لأنه هو العدل المطلق . . والخير المطلق . . والجمال المطلق . . والجمال المطلق . .

يوم نعى كل هذه الحقائق نكون قد اقتربنا من روح الإسلام . . ومن جوهر الإسلام . . وسوف يعود إلينا مجد هوى . . وتاريخ انقضى . . وازدهار اختفى فى دهاليز الزمن ، وحضارة اندثرت فى زوايا النسيان . . وسوف تشرق شمس حياة جديدة . . ونشارك فى صنع الحياة ، ولا نكون عالة على الغرب . . بل نسير فى خط موازٍ له ، ونسبقه إلى مجالات لم تكن تخطر على بال أحد . . لأننا سنكون متفوقين عليه ، لأنه بجانب التقدم العادى الذى سوف نحققه ونشارك فيه الغرب ، سيكون لدينا ما لا تملكه هذه الحضارة الغربية ، وهو السمو الروحى . .

وحضارة لها جناحان تحلق بهها إلى آفاق التقدم . . جناح التقدم المادى . . والسمو الروحى ، حضارة جدير بها أن تعيش ، وتسعد من يعيش تحت ظلالها . . وهذه هى الصحوة الحقيقية . . وهذا هو الفهم المستنير للإسلام . . ومن خلال هذا المناخ الإسلامى المستنير سوف تتمخض عن اجتهادات عظيمة . . ومفكرين كبار ، ورؤى مستنيرة لواقعنا المعاصر وما فيه من مستجدات ومشكلات . . وتنفسخ المجالات لرؤية واضحة المعالم على كل مشكلات العصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . وتصبح لكل هذه المشكلات حلولها على ضوء هذا الفكر المستنير . .

ترى هل نعى كل هذا لنعرف موضع أقدامنا ونرى على ضوئه مستقبلنا مع الأيام . . ولا نغرق في جدل عقيم لا مبرر له . . ولا نتوه وسط سحابات السفسطة . . حتى يصبح لنا مكان تحت الشمس . . ولا نصبح مجرد كائنات بلا هوية تتحرك في دائرة العالم الثالث . . في دائرة التخلف .

إن الإسلام الحقيقى هو التحرك نحو النور من خلال جوهر الإسلام . . وليس من خلال الشكليات . . من خلال فهم روح الإسلام وليس بالجرى وراء حرفية النصوص التى يراها كل حسب أهوائه ومزاجه الشخصى ، يوم نعى كل هذه الحقائق سوف نصل إلى مطالع الضوء . . وإلى الفجر الصادق . . ونكون مسلمين حقاً . . نعرف واجبنا تجاه ربنا . . وتجاه المجتمع . . ونصبح جديرين بالانتساب إلى الإسلام ، حيث يوجد النظام العادل في نظر ونجاه العادل في نظر المسلمين فثم شرع الله . . على حد تعبير ابن القيم . .

# المراجىع

|                            | <ul><li>القرآن الكريم .</li></ul>                |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | <ul><li>* صحيح البخارى .</li></ul>               |
|                            | <ul> <li>تاریخ الأمم والملوك للطبری .</li> </ul> |
| د . عبد الواحد وافي .      | , –                                              |
| عباس محمود العقاد .        |                                                  |
| د . محمد حسين هيكل .       | * الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة        |
|                            | * الخلفاء الراشدون                               |
| محمد الخضرى .              | * إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء                   |
| محمد متولى الشعراوي .      | <ul> <li>* هذا هو الإسلام</li></ul>              |
| د . عاطف العراقي .         | * الفلسفة الإسلامية                              |
| المستشار عبد الحليم الجندي |                                                  |
| إبراهيم الأبياري .         |                                                  |
| . يحيى هاشم فرغل .         | * حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب           |
| عبد الحميد جوده السحار.    | * محمد رسول الله والذين معه                      |
| د . زکی نجیب محمود .       | * في تحديث الثفافة العربية                       |
|                            | * الإسلام والإنسان المعاصر                       |
| أبو الحسن الندوي .         |                                                  |
| _                          | * الحرب الأهلية في صدر الإسلام                   |
| محمد صبيح .                | <ul> <li>* قواعد الإسلام خمس وخمس</li> </ul>     |
| خالد محمد خالد.            |                                                  |
| د . حسين فوزي النجار .     | * الدولة والحكم في الإسلام                       |
| د . طـه حسـين .            | * الشيخــان                                      |
| عباس محمود العقاد .        | <ul> <li>خو النورين عثمان بن عفان</li></ul>      |
| محمد رجب البيومي .         | * مع الأبطــال                                   |
|                            | * النبسى العربسى النبسى العربسى                  |

| * | حيساة محمسك ، ،                     | د . محمد حسين هيكل .               |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| * | رجال حــول الرسـول                  | خالد محمد خالد .                   |
| * | الإسلام وعقسائده                    | عبد العزيز حافظ دنيا .             |
| * | القيم الجمالية في العمارة الإسلامية | د . ثىروت عكساشة .                 |
| * | الفتوحات العربية الكبرى             | جون باجوت جلوب ـ ترجمة خيرى حماد   |
| * | العرب تاريخ وحضارة                  | أنتوني ناتنج ـ ترجمة محمود مسعود . |
| * | هــؤلاء والإســلام ـ                | مأمــون غريـب .                    |
| * | قرطبة في التاريخ الإسلامي           | للدكتور جودة هلال ، محمد محمود صبح |
| * | حديث مع شيخ الأزهر                  | الشيخ جاد الحق مع المؤلف           |

# الفمـــرس

| الصفحة | الموضــوع                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٣      | المقدمـــة                                               |
| ٧      | ١ ـ نـور الإســــلام١                                    |
| 19     | ١ _ الإسلام يثبت أقدامه١                                 |
| 44     | ٢ ـ الفتوحات الإسلامية الفتوحات الإسلامية                |
| **     | <ul> <li>ع بين الإقدام والتوقف</li> </ul>                |
| ٤٩     | ه ـ المد الإِسلامي يواصل انتصاراته                       |
|        | <ul> <li>علام الإسلام في كل مكان</li> </ul>              |
|        | ٧ ــ غزو ألعقُول والقلوب٧                                |
| ٧٩     | ٨ ـ قوة العقيدة لا قوة السيف قوة العقيدة لا قوة السيف    |
| 94     | ٩ ـ الإنقســامات الإنقســامات                            |
| 1 • 9  | <ul> <li>١٠ تألق الحضارة الأسلامية</li> </ul>            |
| 1 24   | ١١ـ بين القمة والسفح                                     |
|        | ١١ـ الهوية الإسلامية                                     |
|        | ١٢_ نحو مشأرف المستقبل                                   |
| 1 2 9  | وتبقے کلمیة                                              |
| 104    | ٠٠٠٠٠ ع<br>المراجــــع ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| 109    | الفهـــــرس                                              |

1. S. B. N. 977 - 215 - 021 - 3

دار غريب للطباعة ۱۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) القاهرة ص . ب (۵۸) الدواوين تليفون ۲۰۷۹ ۲۰۵۴

1998000 4.000

دار غريب للطباعة ١٢ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة ص . ب (٥٨) الدواوين تليفون ٢٠٧٩ ٥٣٥